

# ت جافهانیان

قبيل الرح الإسلامي حتى الوقت الحاضر

الهيئة العادرة المهية الأندكند

المطبعة النموذجسية سكة الشابعي بالحلمة المدية ت ٩١٩٣٧٧

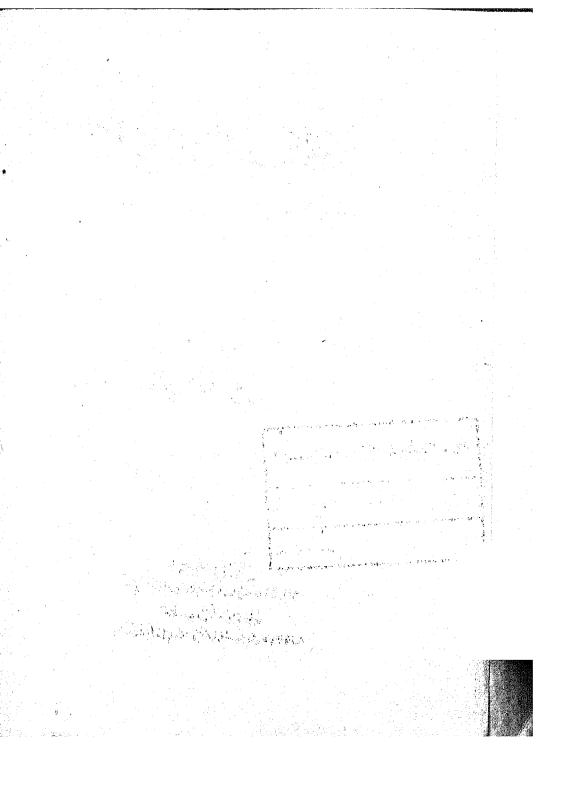

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه الذين اتخذوا سنته خير مرجع ومنصب ، وحمى الله أمة الاسلام من مؤامرات المشرق والمغرب ٠٠٠٠ وبعد:

فهذا شعب من شعوب أمة الاسلام ، هو: شعب «أفغانستان » قلب العالم الاسلامى ، وقلعة الأحرار: شعب تصدى ـ على مر العصور ـ لأطماع الطامعين، وبقى دائما الصخرة المنيعة التى تحطمت عليها موجات الغزو والسلب ، وقدم للعالم أجمع أعظم معانى الصلابة والشهامة ، وأثرى أمة الاسلام بعطائه الوفير فى مجالات الأدب والفن والعلم ،

هذا الشعب المسلم العظيم يتعرض لغزو شرس قام به الاتحاد السوفيتى ، فى محاولة للسيطرة على أفغانستان واحتواء شعبها لطمس معالم الاسلام منه .

وقد دفعتنى هذه الأحداث ، واعجابى الشديد بموقف المقاومة الأفغانية المسلحة وصمودها أمام الاتحاد السوفيتى ( أحد القوتين الأعظم فى العالم ) الى الاقبال على تتبع تاريخ هذا الشعب ، فأخذت فى البحث والتدقيق ، وكلما قرأت كتبابا يتكلم عن « أفغانستان » أو يضم جزءا من تاريخها دفعنى الى محاولة استكمال ما غمض وما نقص ، واستطعت \_ بفضل الله تعالى \_ أن أجمع تاريخ هذا

الشعب على مر العصور ، ووجدت فيه كثيرا من العبر والدروس تعطى مثلا أعلى لكل شعوب العالم في قوة الارادة والتصميم •

وفى نفس الوقت عملت على تقصي الحقائق عن الغزو السوفيتي لـ« أفغانستان » وخلفياته •

وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكتاب عونا لكل من يسير في طريق التعرف على تاريخ هذه البلاد العظيمة •

المؤليف

#### أفغانستان

تعد أفغانستان - بتكوينها الحالى - قطراً داخليا ، يحيط به اليابس من جميع الجهات ، وتقع في قلب قارة آسيا .

ولم يرد اسم «أفغانستان » الا منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادى ١٧٤٧ م • فى عهد «أحمد شاه » (١) وذلك بعد ما استتبت السيادة للجنس الافغانى ، وقد كانت قبل ذلك أقاليم مختلفة تحمل تسميات متعددة • ولم يتوفر للقطر وحدة سياسية مميزة ، سواء من حيث الجنس أو اللغة ، وكان معنى الاسم لا يتعدى مدلوله «بلاد الأفغان » (٢) •

وأول من أشار الى كلمة « الأفغان » هو « فارها

<sup>(</sup>۱) هو نفسه « أحمد خان » ، أنظر بالتفصيل الاسرة الدراينة من سنة ١١٦٠ ه ص ( ) من هذا الكتيب .

<sup>(</sup>۲) ويقال ان الفرس هم الذين اطلقوا عليها اسم « افغان » ذلك أنهم حين وقعوا في أسر « بخت نصر » كان لهمم أنين ، والانين يسمى بالفارسية « افغان » .

وقيل: ان الفغان اسم لحفيد شؤول جد الافغانيين ، وبعض قبائل الافغانيين كالمقيمين في «قندهار » و «قزن» يسمون انفسهم « بشتو » وبعضهم كساكني « خوسست » و « كورم » و « باجور » يسمون انفسهم « بغتو » وهده الالفاظ تعد من أصل واحد ، وأما لفظ « الفغان » فيصح أن

ميهرا » الفلكى الهندى فى أوائل القرن السادس الميلادى فى كتابة «برهات مسمهيتا » وقد عبر عنهاً بكلمة « أفاجانا » •

وتتألف هده الأمة من قبائل متعددة كد غلجائى » و «عبدل » و «يوسف زائى » و «مهمند » و «فريدى » و «بنكش » وغيرها • وكل قبيلة تحتوى على عمائر مختلفة مثل « الغلجائى » وتشتمل على «هتك » و «توخى » و «سليمان خيل» وغيرها •

أما «عبدل » فتتكون من «بار كزائى » و «على كوزائى » و «على زائى » و «على زائى » و «باميزائى » •

وكل عمارة من هذه العمائر تتضمن بطونا ، والبطون تتضمن أفخاذا (١) ٠

وَالْافغانيون نتاج عناصر بشرية متعددة ، قدمت الى أفغانستان على فترات متعاقبه ، واستقرت فيها ، ويعد الجنس القوقازى من أقدم العناصر البشرية التى جائت الى « أفغانستان » من أقدم

یکون ماخوذا من «باشتان » وهی قریة من قری «نیسا بور» أو یکون ماخوذا من «بشت » وهو اسم مدینة من مدن « خراسان » ویحتمل أن یکون ماخوذا من « بشیت » وهو اسم قریة من قری فلسطین علی احتمال کونهم من بنی امرائیل : تتمه البیان فی تاریخ الافغان : السید حمال الدین الافغانی .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ٠٠٠

العصور ، كما يوجد عناصر بشرية أخرى: تركية ، ومغولية ، وتترية دخلت في عصور مختلفة خلال غزو الاتراك والمغول والتتر (١) لتلك البلاد ،

وينقسم سكان «أفغانستان » الى مجموعات رئيسية هى «الأفغان » و «التاجيك » (٢) «والايرانيون » و «المغول » و «المترك »، وسكان

(۱) الفرق بين اللفظين « تتر » و « مغول » : في جميع الفتوحات المغولية في القرن الثالث عشر الميسلادي كان الفاتحون يسمون بالتتر في كل مكان نزلوا فيه ، سواء أكان في الصين أم في البلاد الاسلامية أم في بلاد الروسيا وغرب أوربا ، ويسمى « ابن الأثير ، اسلاف « جنكيز خان» باسم « التتر » وهم « التتر » الأول ، وكانوا مشهورين عند قدماء « اليونان » باسم سكيثيا ،

ولم يظهر اسم المغول في عالم الوجود حتى القرن العاشر الميلادي ، ومن المرجح أنه أطلق على تلك العشائر التي انضوت تحت لواء زعيم احدى قبائلهم ، وكان يحمل ذلك الاسم ، ثم أخذ لنفسه السياده على بقية العشائر المتحالفة ، ومن ثم أطلق اسم البعض على الكل ( الدعوة للاسلام : ترجمة د ، حسن ابراهيم ) .

(٢) يطلق اليوم اسم « تاجيك » على الايرانيين الشرقيين تمييزا لهم عن الفرس الخلص .

ويطلق الروس اسم « تاجيل » على جميع الشعوب

الايرانية في « التركستان » .

و كلمة « تاجيل » مشتقة من اسم القبيلة العربية « طيىء » وهي أقرب قبيلة عربية للايرانيين .

« هندكوش » « الهنديون الآريون » • ويتحدث معظم السكان بلغة البشتو أو الفارسية ، كما توجد لغات كثيرة أخرى ، منها اللغة العربية •

وتبلغ مساحة أفغانستان نحو مائتين وسبعين الف ميل مربع وليس لها شواطىء على البحار والمحيطات ويسكنها نحو سبعة عشرة مليون نسمة ويحدها من الشمال الجمهوريات الاسلامية التابعة للاتحاد السوفيتى ومن الجنوب والشرق «باكستان» والمناطق التى يطلق عليها «بشتونستان» (۱) ومن الغرب «ايران» ، كما لها حدود مشتركة مع جمهورية الصين ، تبلغ مائة ميل من الجهة الشمالية الشرقية ،

وسطح « أفغانستان » غير منتظم ، ينحدر من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى ، وتقسمها جبال « هندكوش » والسلاسل المتفرعة منها الى قسمين ، وجبال «سليمان » تمتد من هضبة « بامير » وتتجه جنوبا فى سلاسل متقاربة ، وهى فى معظم أجزائها تكون الحد الفاصل الطبيعى والسياسي بين « أفغانستان » و « باكستان » ويوجد فى هذه الجبال عدة ممرات : أهمها جميعا : ممرات : شعبه « بامير » التى يتراوح ارتفاعها و « بولان » ، وهضبة « بامير » التى يتراوح ارتفاعها

<sup>(</sup>۱) تقع بين حدود أفغانستان ، ونهر السند ، ويحدها من الشمال مقاطعة « شترال » في « باكستان » .

بين ثلاثة الاف وثلاثة الاف وستمائة متر ، وتغطى مساحات كبيرة منها طبقات كثيفة من الثلج ، معظم أيام السنة ·

ويمر في أفغانستان عدة أنهار ، أهمها : نهر « جيجون » وينبع من هضبة « بامير » ويصب في بحر « أورال » ، ويكون هذا النهر الحدود الطبيعية والسياسية بين أفغانستان والاتحاد السوفيتي لمسافة أربعمائة ميل ، ونهر كابل ويعد أهم أنهار المنطقة الشرقية ، وتقسع على ضفتيه بعض المدن الهامة مثل: «كابل» (١) العاصمة ، ويتصل بنهر « كنر » في المقاطعة الشرقية ، ويصب في نهر « السند » ونهر « هـرى رود » الذي يمر وسط هضاب أفغانستان الوسطى ، ويصب في منطقة رملية عند الحدود الفاصلة بين أفغانستان وايران ، ونهـر « هيلمند » الذي ينبع من احدى سلاسل جبال « هندكوش » غرب «كابل » ويتجه نحو الجنسوب الغربي ، ويصب في صحراء «سيستان » ، بجانب عدة أنهار أخرى نذكر منها: «مرغاب » و « خاش رود » و « بنج شیر » ونهر « فراه رود » ٠

وتتعرض أفغانستان الاقصي التقلبات المناخية من الحرارة الشديدة في «سجستان » و «كوره »

<sup>(</sup>١) أو « كابول » الاسم الشائع ·

ووادى «جيجون» صيفا ، الى البرودة القارصه شتاء حيث تهب العواصف الثلجية في كثير من المناطق ، وقد تصل الحرارة الى ٣٠ درجة مئوية تحت الصفر ، بينما تعتدل الحرارة في الخريف ليستمر الطقس مائلا للبرودة في الربيع ،

والاختلاف اليومى بين درجات الحرارة يعدد كبيراً حيث يتراوح بين ١٧ و ٣٠ درجة «فهر نهيتية» والأمطار في جملتها قليلة ومتذبذبة ، وليست موزعة توزيعا متكافئا في أي من المناطق ، فهي تزداد نسبيا في المناطق المرتفعة في الشيمال والشرق ، وتقل بصورة واضحة في الجنوب ، والجنوب الغربي (١) .

وتكثر الغابات في منحدرات جبال «هندكوش» و «سليمان » و «بامير » وأهم أشجارها «الصنوبر» و «الشربين » و «والجوز » و «البندق » و «الفستق» و «اللوز » و «الخوخ » ، كما تنمو في «أفغانستان» مجموعة كبيرة من النباتات العطرية والأعشاب الطبية .

وتضم أفغانستان \_ حاليا نحو تسع وعشرين ولاية أو محافظة وقد لحق هذه المحافظات تغيرات

<sup>(</sup>۱) أنظر \_ في توزيع الامطار في آسيا ، وآسيا الوسطى \_ الاطلس العربي \_ مطبعة المساحة .

كثيرة ، كما تغيرت أسماء بعضها ، و « بلخ » كانت أهم المدن في « خراسان » بعد العاصمة « مرو » ، وكانت ملتقى القوافل بين الشرق والغرب ، ولكنها فقدت كثيراً من أهميتها منذ كشف طريق رأس الرجاء الصالح ، و « قندهار » أصبحت المحافظة الثانية بعد « كابل » ، وكانت عاصمة لأفغانستان في عهد « أحمد شاه » •

وكابل كانت منذ أقدم العصور المكان الذي تتجمع فيه الثقافات والحضارات المختلفة ، وانتقلت منها ثقافة العرب والفرس الى الهند ، كما كانت مركزا تجاريا هاماً ، وهي الآن عاصمة «أفغانستان»، و « هيراة » التي كانت مركزا زاخرا بالثقافة والفنون في العصر التيموري ، وهي عامرة بالآثار ، وبقايا المساجد والمدارس ، وفيها ضريح عبد الله الانصاري (٧) ، الذي جمع كثيرا من الاحاديث

<sup>(</sup>۱) هو: (عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن على بن جعفر بن منصور بن منت ) (شيخ الاسلم أبو اسماعيل الانصارى الهروى ) من ذرية أبى أيوب الانصارى ، ولد سنة ٣٩٦ ه ومات سنة ٤٨١ ه له تراجم واسعة في : تذكرة الحفاظ ج٣ ، والرسالة المستطرفة ، وشدرات الذهب ج٣ ، وطبقات الحفاظ ، وطبقات الحفاظ ، والنجوم الزاهرة ج ، والعبر ج ٣ ، والمنتظم ج ٩ ، والنجوم الزاهرة ج ٥ أو باختصار من طبقات المفسرين للسيوطي من ٥٧ وهامشه .

النبوية الصحيحة ، وبهسا عدد كبير من الاضرحة والمساجد .

ومدينة « جلال آباد » التى تقع على ارتفاع مدينة « جلال آباد » التى تقع على ارتفاع مدر أن مترا في الشتاء بالدفء والشمس المشرقة ، ولذلك اتخذها الافغانيون مشتى لهم ، وهى عاصمة مديرية « ننكرهار » .

ومدينة « مزار شريف » عاصمة ولاية بلخ أهم المدن في شمال أفغانستان ، ومن أهم معالمها المسجد الأزرق وفيها ضريح يقال : انه ضريح سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه .

ومدينة «بغلان » تقع فى شمال «أفغانستان » ، أما «غزنة » فتعد من المدن التاريخيــة الهامـة ، وكانت عاصمة لـ «أفغانستان » فى عهد السلطان «محمود الغزنوى » • ومحافظـة « فرياب » كانت تسمى «ميمنة » •

#### تاريخ افغانستان القديم

ان البقاع التى تعرف الآن باسم « أفغانستان » كانت خلال الألف الثانية والاولى قبل الميلد ،

تسكنها قبائل ايرانية أثناء هجرات القبائل الآرية ،



وقد ضمها « قورش » (١) الى امبراطورية الفرس

<sup>(</sup>١) امبراطور القرس ٠

واتخذت القبائل الآرية من المناطق الشمالية في سلسلة جبال « الهندكوش » موطنا لها ، وأطلق عليها اسم « آريانا » نسبة الى الشعب « الآرى » ، واتخذ الآريون من مدينة « بكتريا » ( بلخ ) عاصمة للكهم .

وبعد أن تقدم الاسكندر الأكبر وسيطر على المبراطورية الفرس ، تمكن سنة ثلاثمائة وثلاثين قبل الميلاد من الاستيلاء على منطقة « آريانا » ، وبعد وفاة الاسكندر أصبحت هذه المنطقة من نصيب قائده «سليوكس » (١) .

وفى القرن الأول قبل الميلاد حدث تدفق جديد القبائل الايرانية تحت زعامة قبيلة « يوه تشي » الكوشية ، واستطاع الكوشيون السيطرة على هذه المناطق ، وبلغت دولتهم أوج مجدها في عهد «كانيشكا » الذي اشتهر بد أمير قندهار » •

وقد سقطت الامبراطورية الكوشية في يد الدولة الساسانية الايرانية في عهد « سابور الشاني » ، حوالي منتصف القرن الرابع الميلادي ، وحدث بعد ذلك أن وقع ضغط من العناصر المغولية التركية من ناحية الشرق على قبائل « يوه تشي » التي بقيت في « كاشغريا » مما دفع هذه القبائل الى الظهرور في

<sup>(</sup>١) بعد وفاة الاسكندر الاكبر قسمت المبراطوريَّتُهُ بين قواده العسكريين ·

بكتريا « بلخ » تعاونها بعض القبائل القريبة منها وتعرف بد «الجونية » .

وقد سار «سابور » لملاقاة الغـزاة ، رغم أن الحرب كانت قائمـة بينه وبين روما ، وقد اضطر الى التصالح معهم واسكانهم في «بكتريا » وأقاليمها الخارجية مقابل معاونتهم له على الرومان ،

ثم قام «كدرا » ملك « يوه تشي » بمد فتوحاته الى جنوبى « هندكوش » وضم « باروبا ميساد » و «قندهار » مما أدى الى صدام جديد مع «سابور» ، وانحازت الجونية الى « سابور » وانتهى الأمر بهزيمة «كدرا » الذى فقد مملكته وحياته ، وانتقلت « بكتريا » الى أيدى الجونية الذين عرفوا برالهياطلة » نسبة الى اسم بيتهم الحاكم ،

وحوالى سنة ٤٠٠ م كانت الأراضي التى الى الشمال من «هندكوش » وجنوبيها فى حوزة الهياطلة «الجونية » الذين قسمتهم جبال الهندكوش الى شعبتين ، ولو أن الشعبة الجنوبية التى عرفت بمملكة «زابل » كانت تعترف بسيادة الشعبة الشمالية التى عرفت باسم دولة «الهياطلة الكبرى» ، وبقيت الشعبتان على ولائهما للساسانيين ، طالما كان البيت الفارسي الحاكم قويا ،

وفي مستهل القرن خامس الميادي استغل « الهياطلة » المصاعب التي كانت تعانيها « فارس » في نضالها ضد «روما » ، وفي دفاعها عن مُمَّرُات « القوقاز » ضد البرابرة ، وحاولوا أن يتخلصوا من تبعيتهم للفرس ، ولكن « بهرام كور » الفارسي تمكن، من اخضاعهم •

وكان منتصف القرن الخامس الميلادى نقطة تحول فى العلاقات بين «فارس » و «الهياطلة »، ففى عهد «فيروز »أحرز «الهياطلة نصراً على الفرس سنة ٤٨٤ م كاد أن يحولهم من أتباع لفارس الى سادة لها ، وظل الساسانيون يؤدون الجنزية للهياطلة أكثر من نصف قرن ،

وحوالى سنة ٥٦٠ م ظهر فى أواسط آسيا قـوم جدد ، هم : الاتراك الشرقيون ، عقدوا تحالفاً مع «كسرى الأول » أدى الى زوال دولـة « الهياطلة » الكبرى ، ثم زالت مملكة « زابل » .

وفى نهاية القرن الخامس الميلادى حكمت البلاد التى الى الجنوب من «هندكوش» أسرة جديدة اشتهر من ملوكها «تورامانا» و «مهراكولا» وقد قاما بغزوات واسعة النطاق فى الهند وانصرف «مهركولا» الى عبادة اله شمسى ، هو «مهرة » وقد اتبع هذا الملك سياسة عنيفة استمرت حتى قضي عليه حلف وطنى هندى •

وعندما تحطمت مملكتا « زابل » و «الهياطلة» ظلت أراضيهما في يد عدد من الأمراء الصغار أصبح بعضهم أتباعا للساسانيين ، والبعض الآخر أتباعا للتراك .

وفى منتصف القرن السابع الميلادى قامت أسرة «تانغ » الحاكمة فى الصين بتحطيم الاتراك الشرقيين ، وبسطت سيادتها على الأراضي التى الى الغرب من « بامير » (١) .

واستمرت ستة عشر مملكة صغيرة في شهمال وجنوب « هندكوش » تعترف بالولاء لامبراطور الصين مدة قرن من زمان تقريبا ( من عام ١٥٩ -٧٥١ م ) اعترافا يقترب من الاعتراف الاسمى منه الى الاعتراف الفعلى •

<sup>(</sup>۱) هضبة بامير .

#### الآثار القديمة في أفغانستان

كانت « أفغانستان » تقع – على ممر العصور – فى ملتقى طرق المدنيات التاريخية الكبرى ، وكانت مركزاً للتبادل التجارى والثقافى فى العالم القديم ، وبفضل موقعها الجغرافى هذا ظهرت فيها مدنيات مختلفة ، تركت آثار ًا فنية كثيرة تنتشر فى معظم أنحاء البلاد ،

#### أولا: آثار ما قبل التاريخ:

ا \_ مغارة «قره كمر »: وهى كهف طبيعى فى الاجزاء الشمالية الشرقية لجبال «هندكوش» يرجع تاريخها الى حوالى ٢٠ ألف سنة تقريبا وتوصل الباحثون الى أنها كانت ملجأ لانسان ما قبل التاريخ: فى العصر الحجرى القديم والعصر الحجرى الحديث ٠

٢ ـ آثار «منديكك»: وهى تقع على بعد ثلاث كيلو مترات شمالغرب «قندهار»، وقد عثر فيها على مدينة أثرية يرجع تاريخها الى خمسة آلاف سلة وتدل آثارها ، على أنها كانت ملتقى الحضارات القديمة وأن الحياة فيها كانت حياة رعاه رحم ، وكان أهلها يستعملون أدوات خزفية و

# ثانيا: آثار ما قبل الاسلام

ا - آثار «بكرام»: تقع «بكرام» جنوبى جبال «هندكوش» وشمال وادى «كابل»، وقد شق فيها طريق الحرير القديم الذى يصل العرب بالصين، وعثر فى هذه المدينة على آثار مصنوعة من العاج، من بينها عرش الملك، وشرير، وبعض الكراسي وقد نقشت على العاج رسومات دقيقة لسيدات يمرحن فى الحديقة بملابس شفافة وهناك تمثال يمرحن فى الحديقة بملابس شفافة وهناك تمثال الله اليونانى «هرقليوس» وآخر له «رابيس» الله الحياة والموت عند اليونانيين، ويوجد أيضا تمثال لطائر يشبه البجعة وله رجلا أسد، ومنها أيضا أوان من الزجاج الملون وأقداح وقناديل يرجع تاريخها الى القرنين: الاول والثانى بعد الميلاد،

كما عثر على تمثال رائع لعذراء تمسك باقة من الزهور .

۲ – مدینة « هدة »: وتقع علی بعد ۸ کیلو مترات جنوب مدینة « جلال اباد » ، وکانت مند القرن الثانی حتی القرن السادس المیلادی معبداً للبوذیین ۰

وتم العثور في « هدة » على آلاف من القطع الاثرية لرؤوس وتماثيل صغيرة من العهد اليوناني البوذي .

آ منطقة « باميان »: وتعد من أعظم المناطق الاثرية في أفغانستان ، وتقع بين سلسلة جبال « هندكوش » وجبل « كوه بابا » ، وقد عثر في وادي « باميان » على تمثال لـ « بوذا » يبلغ ارتفاعه ٥٣ مترا ، وتمثال آخر طوله ٣٥ مترا وحول كل منهما عدد من الصوامع المنحوتة في الصخور ، ومحلاة بالرسوم البديعة ،

وقد اتخذ البوذيون هذا الوادى موطنا ومقرا لعبادتهم وتماثيل آلهتهم ·

٤ ـ مدينة «كابيسا» وتعد من أشهر المدن التاريخية وتقع شمال مدينة «كابل» وتعرف الآن بمنطقة «كوهستان»، ودلت أبحاث وحفريات علماء الآثار أن هذه المدينة بنيت في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد في عصر حكومة اليونانيين الباختريين .

٥ ـ مدينة «الضحاك»: وتقع على بعد ١٨ كيلو مترا من وادى «باميان» وتدل الأبحاث التاريخية على أنها بنيت في العهود الساسانية التي قبل الاسلام، وربما في عهد «كسرى أنوشيروان» •

7 ـ مدينة « الاسكندر الأكبر » وقد اكتشفت هذه المدينة الأثرية عام ١٩٦٥ م ، ويرجع تاريخها الى حوالى ٢٣٠٠ سنة ، ويقول « شلوميرجى »

العالم الفرنسي: أن هذه أول مرة في تاريخ أفغانستان يتم فيها العثور على مدينة بنيت في عهد الاسكندر الأكبر ، أو بعده بقليل •

٧ ـ هيكل سوريا: وقد اكتشفه العالم الفرنسي «كول » وهو يتكون من ثلاث غرف ، وجدت فيها ثلاث مقاعد مصنوعة من حجارة تشبه المرمر، واندثرت معظم التماثيل التي كانت فيها ، ولم يبق منها غير أرجلها ، ولم يبق سالما سوى تمثال واحد من المرمر ، يمثل «سوريا» رب الشمس جالساً فوق عربته ، وعلى جانبيه هيكلان صغيران : أحدهما يمثل نجم الشروق ، والآخر يمثل نجم الغروب ،

٨ ـ تمثال بوذا الصغير ، وهو من أقدم التماثيل والآثار ، وحول هذا التمثال عدة معابد منحوتة فى سطح الجبل ، وهو من أروع التماثيل الموجودة فى وادى « باميان » •

كما يوجد كثير من الآثار ، نذكر منها على سبيل المثال : التمثال الكبير ، وهيكل وادى ككرك ، ومعبد « نوبهار » وغيرها .

وقد أنشأ في «كابل» متحف للآثار سنة ١٩١٨ م ويعد من أعظم المتاحف العالمية ، ويضم آثارا نادرة، وبه أيضا ثلاثة أقسام رئيسية هي : قسم الآثار القديمة ، وقسم الآثار الاسلامية ، وقسم أصلول السلالات البشرية ،

# التاريخ الاسلامى لأفغانستان

and the title and the same of the same of

بدأ دخول الاسلام الى أفغانستان خلال القرن الأول الهجرى ، على فترات متقاربة ، فقد أرسل الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأحنف ابن قيس الى « خراسان » ، التى كانت تضم جزءا كبيرا من أفغانستان الحالية عام ثمان عشرة للهجرة ، فدخلها وسيطر على مدنها بعد أن وجد المسلمون مقاومة شديدة من أهلها ،

وبعد وفاة عمر بن الخطاب وتولية عثمان بن عفان الخلفة علم أربع وعشرين ، ثار أهل خراسان بعد سنتين من خلافته ، وأجلوا عمال المسلمين هناك ، فأرسل اليهم عبد الله بن عامر والى البصرة جيشا بقيادة عبد الله بن بشر تمكن من القضاء على ثورة خراسان ، وأخضع أهلها وأعاد عمال المسلمين بها .

كما افتتح الأحنف بن قيس « بَالْخ َ » من قبل عبد الله بن عامر زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، كما فتحت « زبلستان » وعاصمتها « غزنة » •

أما « سجستان » فقد فتحها عبد الرحمن بن

سمرة بن حبيب زمن الخليفة عثمان بن عفان أيضا ، وأما « الجوزجان » فقد استولى عليها الأقرع بن حابس التميمي من قبل الأحنف بن قيس سنة ٣٣ ه، أما « كابل » فقد قام المسلمون بغزوها أيام بني مروان (١) وافتتحوها وأهلها مسلمون ، وبذلك نرى أن الاسلام سبق الجيش الفاتح الى بعض مدن « أفغانستان » •

وفى زمن الأمويين اشتدت غزوات المسلمين فى هذه النواحى ، حتى بلغت « آسيا الوسطى » ، وتخطت حدود الهند بفضل القائد العربى الحجاج ابن يوسف الثقفى ، واستقر كثير من القبائل العربية فى البلاد المفتوحة ، مما أدى الى انتشار الاسلام بين أهلها ، كما ظهر من أبناء هذه البلاد طبقة أجادت اللغة العربية واشتغلت بعلوم القرآن من اللغة

<sup>(</sup>۱) كانت «آمد » جزءا من بلاد الحمدانين ، ثم استولى عليها البويهيون فى سنة ٣٧٣ هـ استولى عليها أمير من أمراء العشيرة الحميدية يقال له « باد » ، ثم استولى على الرمينية و « أرجيش » وعندما حاول الاستيلاء على الموصل سنة ٣٨٠ هـ ضيق عليه الحمدانيون وقتل ، وولى بعد ابن اخته « أبو على حسن » وهو ابن أمير كردى اسمه « مروان » أمر « آمد » و « آرزنة » و « ميافارقين » و « حصن كيفا » و « ديار بكر » وهكذا تاسست دولة بنى مروان فى « ديار بكر » فى المدة من وهكذا تاسست دولة بنى مروان فى « ديار بكر » ألى المدة من المدة من « ديار بكر » فى المدة من « ١٠٩٠ - ١٠٩٠ م » •

والحديث وغيرهما ، وأفادت وأضافت للحضارة الاسلامية الكثير ،

وقد أخطا بعض المؤرخين بقولهم : ان « أفغانستان » الحالية هي « خراسان » القديمة • فخراسان القديمة مقسمة الآن بين « أفغانستان » و « ايران » والاتحاد السوفيتي ، كما أن بعض محافظات أفغانستان الحالية ، وهي « ننجرهار » و « بكتيا » و غزنة » و « كابل » و « قندهار » لم تكن ضمن خراسان في أي وقت من الأوقات •

وفى العصر العباسي تعرضت الدولة الاسلامية الكثير من الاضطرابات بسبب ازدياد نفوذ الأتراك منذ عهد الخليفة المعتصم (١) ( ٢١٨ – ٢٢٧ هـ) وقام الفرس باستقطاع بعض أجزاء في شرق الدولة العباسية والاستقلال بها ٠

ولهذه الدول يرجع الفضل الأكبر في انتشار الاسلام في بلاد الأفغان:

<sup>(</sup>۱) هو أبو اسحق « محمد المعتصم بالله » ( ۱۸۷ هـ - ۲۲۷ هـ ) تولى الخلافة العباسية بعد وفاة « أبى جعفر عبد الله المامون » وقد فقد ثقته فى كل من العنصرين : العربى والفارسي وأخذ يعتمد على الاتراك فى مناصب الجيش والادارة .

#### فالدولة الطاهرية ( ٥٠٥ ـ ٢٥٩ م):

أسسها طاهر بن الحسين في «خراسان » زمن الخليفة العباسي « المأمون » وقد ضمت اليها « بلخ » و « هراة » •

#### والدولة الصفارية ( ٢٥٤ ـ ٢٩٠ ه)

أسسها يعقوب بن الليث الصفار وهو الذي حارب الطاهريين وانتزع منهم خراسان ، واستولى على «هراة» و «كابل» • هراة» و «كابل» •

#### والدولة السامانية ( ٢٦١ ـ ٢٨٩ هـ )

هذه الدولة قامت عندما تولى نصر بن أحمد السامانى ولاية بلاد ما وراء النهر سنة ٢٦١ ه، وضمت اليها « خراسان » و « طبرستان » ٠

## والدولة الغرنوية ( ٣٥١ ـ ٥٧٩ ه)

كان من بين عمال السامانيين أمير يدعى « سبكتكين » كان يحكم ولاية « غزنة » الافغانية في القرن الرابع الهجرى ، وعلى يد « سبكتكين » قامت أول دولة أفغانية اسلامية هي الدولة الغزنوية .

وكان أساس قيام الدولة الغزنوية ناتجا من ازدياد نفوذ الاتراك وارتفاع منزلتهم عند السامانين،

وتطلع الاتراك الى الاستقلال بالولايات الشرقية من الدولة السامانية التي كانت تضم بلاد ما وراء النهر و « خراسان » و « طبرستان » و « الترى » ، وكان « ألبتكين » التركى يعمل في الجيش الساماني ، ومازال يرتقى في سلك الوظائف حتى ولى منصب حاجب الحجاب في بلاط عبد الملك بن نوح حاجب الحجاب في بلاط عبد الملك بن نوح الساماني ، ثم عين عاملا على مدينة « هراة » سنة الساماني ، ثم عين عاملا على مدينة وفاة عبد الملك ابن نوح ، فعاد الى مدينة غزنة التي كان أبوه واليا عليها من قبل السامانيين ، وحل محله في حكمها بعد وفاته سنة ٣٥٢ ه ، ولم يتمكن هو وابنه اسحق من توسيع نفوذ الغزنويين ،

وجاء من بعده « سبكتكين » سنة ٣٦٧ ه زوج ابنة استحق ، والذي يعد المؤسس الحقيقي للدولة الغزنوية •

وقد مد «سبكتكين » سلطانه في الشرق والغرب وأسس دولة كبيرة واستولى على «خراسان » كما استولى على «خراسان » كما استولى على «بُست » و «هراة »، وشرع في غزو أطراف الهند ، وسميطر على كثير من المعاقل والحصون هناك ، وهدم بيوت أصنامهم ، وأقام في البلاد التي فتحها شعار الاسلام ، وبذلك وضع أساس المبراطورية الغزنويين ،

على أن أقوى سلطين الدولة الغزنوية كان «محمود بن سبكتكين » الذى ولى الدولة بعد وفياة أبيه بفترة قصيرة ، بعد انتصاره على أخيه اسماعيل، وابعاده عن السلطة ، وقد استطاع السلطان محمود أن يسيطر على أملاك السامانيين في «خراسان» وبلاد ما وراء النهر ، كما فتح بلاد « الغيور » في أفغانستان ، ، ، وكان الغور يقطعون الطيريق ، ويتخذون من بلادهم الجبلية الوعرة معتصما لهم ، ونشر الاسلام بينهم ، ونشر الاسلام بينهم ،

وأتم السلطان محمود فتح « أفغانستان » ، ثم استولى على بعض أجزاء من « ايران » ، وضم اقليم « خوارزم » و « طبرستان » و « جرجان » و « بلاد الجبل ، وخضع له شمال شبه القارة الهندية ، ولقى الاسلام فى الهند ترحيبا كبيرا ،

وبذلك امتدت دولته من شرق الهند حتى فارس ، وصارت حاضرته « غزنة » الأفغانية مركزاً للفنون والآداب ، ويقيم بها في عصره ما يزيد عن د٠٠ من الشعراء المشهورين منهم : الأنصارى ، والفردوسي ٠

استمر حكم خلفاء محمود الغزنوى نحو قرنين من الزمان ، حتى اضمحلت دولتهـم تحت ضغط

الاتراك السلاجقة ، وقبائل الغرور في أفغانستان ، فقد سقطت « خراسان » وشمال أفغانستان في أيدى السلاجقة ، واستولى الغوريون على «غزنة » عاصمة الغزنويين سنة ٥٥٣ هـ ( ١١٦١ م ) فنقل الغزنويون عاصمتهم الى « لاهرور » ، ولكن أولاد محمود لم يستطيعوا في أي وقت أن يحرزوا مثل ما كان له من القوة والسلطة ، وأخذوا في الاضمحلال ، الى أن وقع آخر الغزنويين وهو « تاج الدولة خسرو ملك » أسيرا في أيدى الغوريين سنة ٥٧٩ هـ ( ١١٨٣ م ) ،

وبذلك انتهت الدولة الغزنوية • وسيق « خسرو ملك » الى « غزنة » ثم حبس فى قلعة « بلروان » فى « غرجستان » ثم أعدم بها هو وولده « بهرام شاه » سنة ٥٨٧ هـ ( ١١٩١ م ) •

## الغوريون في أفغانستان

يقال: ان موطن الغور كان في أفغانستان الحالية وكانوا يكو نون دولة مستقلة استقلالا تاما في المنطقة الجبلية الواقعة بين « هراة » و « غرنة » ، وكانت عاصمتها قلعة « فيروز كوه » •

وتختلف الروايات حول حكام الغور ، ويذكر أن أول هؤلاء الحكام هو «سورى » ولم يكن مسلما ، وخلفه ابنه محمد ، ولم يكن مسلما أيضا ·

وقد استولى محمود الغزنوى سنة ٤٠٠ هـ ( ١٠٠٩ م ) على قلعة « محمد بن سورى » وقتله ، وأقام ابنه « أبا على محمد بن سورى » مكانه ، وقد دخل أبو على في الاسلام ، وواصل خلافة الحكم في « فيروز كوه » و « باميان » تحت سلطة الغزنويين ،

ويعد «عز الدين حسين » من أحفاد سورى ، مؤسس الدولة الغورية ، وكان له سبعة أولاد قتل أحدهم وهو : «قطب الدين محمد » بفعل « بهرام شاه » الغزنوى فاستولى أخوه « سيف الدين سورى » على غزنة انتقاما لمقتل أخيه ، ولكن بهرام شاه تمكن من استرداد «غزنة » وقتل « سيف الدين سورى » ، فهب أخوه علاء الدين حسين للثار وأحرق غيزنة فهب أخوه علاء الدين حسين للثار وأحرق غيزنة

وخر بها ثم غادرها وعاد الى الغور ، ولقب بسبب هـ ذه الحادثة بلقب « جهانسوز » أى : « محرق العالم » • وتوفى علاء الدين حسين سنة ٥٥١ هـ ( ١١٥٦ م ) فى القالم التى أحدثها هجوم « التركمان (١) » على « أفغانستان » ذلك الهجوم الذى قضي مؤقتا على الدولتين : « الغزنوية » • « الغورية » •

وخلف سيف الدين محمد أباه علاء الدين في «فيروزكوه » وأطلق سراح و لدى عمه ، وهما : غياث الدين محمد اللذين نحمد اللذين كانا قد سجنا بأمر من أبيه ، ولم يلبث أن قوي نفوذهما وتوليا رياسة الأسرة الغورية واستطاع غياث الدين محمد الاستيلاء على «غزنة » سنة غياث الدين محمد الاستيلاء على «غرنة » سنة وبقى حاكما بالاسم على ممتلكات الأسرة ، وكان وبقى حاكما بالالد هو أخوه الأصغر محمد غورى الذي كان يلقب بشهاب الدين ثم بمعز الدين .

استطاع محمد غورى فتح قسم من « خراسان »

<sup>(</sup>۱) شعب ترکی یقطن آسیا الوسطی ، لم یتمکنوا من اقامة دولة خاصة بهم ، وتفرقوا فی عدة دول ، مثل : «فارس»، و « خوارزم » و « بخاری » ثم « أفغانستان » فی القرن الثامن عشر .

وقاد عدة حملات على الهند ، واستولى على ولايتى «السند » و «الملتان » و وفى سنة ٥٨٦ هـ ( ١١٨٦ م ) اخضع الغزنويين فى آخر معاقلهم «لاهور » ، وعاود هجومه على الهند حتى دخل كل شمال الهند فى طاعة الغوريين •

وقد بقى « محمد غورى » طوال حياة أخيه « غياث الدين » بمثابة وال مطيع من ولاته ٠

وعندما توفى غياث الدين سنة ٥٩٩ هـ (١٢٠٣م) قبض محمد غورى على زمام الحكم ، وكان أول واجباته أن يدافع عن بلاده ضد « خوارزمشاه » (١) الذى استولى على « ايران » وأخذ يقتحم الطريق عنوة فى « أفغانستان » ، وبينما كان محمد غورى يعد العدة لمواجهة هذا الغزو قتله فدائيوا الهنود سنة ١٠٢ هـ ( ١٢٠٦ م ) ولم تعمر الاسرة طويلا من بعده ، وانقرضت سنة ٦١٢ هـ ( ١٢١٥ م ) على يد « خوارزمشاه » ٠

وكان للغوريين شعبة أخرى فى « باميان » أسسها ٥٥٠ ه ( ١١٥٥ م ) فخر الدين بن مسعود ، من أولاد عز الدين حسن ، ولكن هذه الشعبة انقرضت باستيلاء « علاء الدين خوارزمشاه » على بلادها ، وقتل جلال الدين الغورى سنة ٦١٢ ه ( ١٢١٥ م ) ،

<sup>(</sup>۱) قامت الدولة الخوارزمية في بلاد ما وراء النهر في

#### الغسزو المغسولي

اضمحلت دولة الغور بعد موت محمد الغورى وانقسمت على نفسها . وقد قامت الدولة الخوارزمية النفي كانت تمتد من « تركستان » شرقا الى حدود العسراق غربا في عهد سلطانها «علاء الدين خوارزمشاه » باحتلال أفغانستان ، واتجه هذا السلطان للاستيلاء على « بغداد » سينة ٦١٦ ه / ١٢١٩ م في جيش كبير ، وما أن وصل بغداد حتى علم بغزو « جنكيز خان » حاكم دولة المغول لبلاده ، ونشر الخسراب في كل مكان ، فأسرع السلطان علاء الدين الى بلاده ولكنه هزم على يد المغــول ، وتوفى سنة ٦١٧ هـ / ١٢٢٠ م وتولى من بعده ابنه جلال الدين ، وقاد حملة ضد المفول ، وتحالف مع الْقَبِائِلِ الْأَفْغَانِية ، وتمكنوا من ايقاع الهزيمة بأحدّ قسواد « جنكيز خان » قسرب ، « كابل » ، وكان " جنكيز خان " في " هراة " وعندما سمع بهزيمة جیشه اسرع عائدا ، وفی طریقه حاصر « بامیان » وكانت موقعا استراتيجيا هاما ، وقد قتل أحد أحفاده في المعركة، وبعد أن استولى على المدينة أمر بتدميرها وقتل كل من فيها من الأحياء انتقاما لحفيده ثم تقدم الى «غزنة » وهزم جلال الدين الذي تراجع، ثم تمكن من الهروب الى الهند وعاد « جنكيز خان » الى أفغانستان عن طريق « بشاور » وقد قاومه الأفغانيون بشدة ، فكان جزاؤهم ذبح مئات الألوف، ونشر الدمار والخراب في كل المدن ، فقد دمر المغول «هراة » و «بلخ » و «قندهار » و «غزنة » وغيرها من المدن تدميرا تاما ، وقضي المغول بذلك على كل المراكز الثقافية والحضارية في أفغانستان ، وأحرقوا المكتبات ، فكانت ضربة قاتلة أصابت حضارة أفغانستان وثقافتها ،

على أن زعيما تركيا في الشرق هو «سيف الدين حسن » خاول الاستيلاء على « باميان » و « غزنة » و « الغور » ونجح في فرض سلطانه عليها سنة ٦٢٣هـ ( ١٢٢٥ م ) ولكن « أكداى » المغولي تمكن من اخضاع سيف الدين وطرده الى الهند سنة ٦٣٦ هـ (١٢٣٨ م ) ، واتخذ المغول من « غزنة » و « وادى كرم » قاعدة شنوا منها الغارات على الهند .

وعندما توفى « اكداى » قسمت امبراطورية المغول ، وكانت أفغانستان من نصيب « ايلخانية فارس » ، وفى ظل سلطانهم تسلمت السلطة أسرة حاكمة تاجيكية هى « الأسرة الكرتية » حكمت الجزء الأكبر من البلاد ما يقرب من مائتى سنة .

### تيمورلنك والتيموريين

ثم جاء « تيمور لنك » وقضي على دولة « الكرت » الذين كانوا يمثلون آخر جهد يبذله العنصر التاجيكي في « الغور » و « هراة » لاقامة دولة مستقلة في للادهم •

وقد نكبت « سجستان » بتخريب مروع أثناء غزوة « تيمورلنك » ، وقد تمكن من القضاء على حكم المغول في « أفغانستان » ، واستولى على « هراة » و « كابل » و « قندهار » ، وأصبحت البلد كلها جزءاً من امبراطوريته ،

وفی سنة ۸۰۰ ه ( ۱۳۹۷ م ) و لی تیمور وجهه ناحیة الشرق ، و ترك حفیده « بیر محمد » والیا علی « كابل و « غزنة » و « قندهار » ، فقام « بیر » مهاجمة أفغان « سلیمان كوه » ، ثم تقدم الی الهند، ولكنه واجه مقاومة شدیدة فی « ملتان » ، وعندما وصلت تیمورلنك هذه الأخبار عاد بنفسه مخترقا جبال « هندكوش » وتمكن من دخول شمال الهند ، وفی سنة ۸۰۱ ه ( ۱۳۹۸ م ) هاجم كشمیر ودلهی ،

١

ود

وعندما توفى «تيمورلنك » سنة ٨٠٧ هـ ( ١٤٠٥ م ) كان «بير محمد » يحكم «كابل » ، ولكن ابن عمه «شاه خليل » استطاع أن يستحوذ على عرش الامبراطورية وقتل بير محمد •

ولكن «شاه خليل » لم يلبث أن أقصي عن العرش ، وأصبح عمه «شاه رخ » هو الحاكم الأعلى،

واستمر يحكم نحو أربعين سنة نعمت فيها البلد بالأمن والهدوء ، وتولى الحكم بعده أربعة حكام ، حكم كل منهم مدة قصيرة ، حتى سنة ٨٦١ هـ ( ١٤٦٥ م ) حين اعتلى العرش السلطان « أبو سعيد ابن محمد بن جلال الدين بن تيمور » وحدث نزاع بينه وبين «حسين بيقرا (١) » حول ملك «خراسان » و « افغانستان » هزم فيه حسين بيقرا سنة ٨٧٠ هـ ( ١٤٦٥ م ) وتوفى السلطان سعيد بعد عامين .

تولى بعده السلطان أحمد ، وفشل فى اخضاع «خراسان » وتمكن «حسين بيقرا » من مقره «هراة» من احكام سيطرته على «خراسان » و «سيستان » ، وبلغت «هراة » فى عهده أوج شهرتها ، وأصبحت مناراً للعلم والشعر والفن ، وفى السنوات الأخيرة من حكم «حسين بيقرا » أظهرت بعض أجراء أفغانستان ميلاً الى الانقسام ،

الصراع بين المغول والفرس

استطاع «بابر ظهیر الدین » الذی ینتمی من جهة أبیه الی «تیمور » أن یمکن لنفسه فی «کابل» ، وادعی أنه وریث امبراطوریة «تیمور » ، وأغار علی «قندهار » وانتزعها من أمراء

<sup>(</sup>۱) من حكام بنى تيمور فى فارس حكم فى هراه سبعا وثلاثين سنة وكان من رجال الادب والفن ، شجاعا فتح خراسان وطخارستان وقندهار وسجستان ومازندران ،

«أرغون (۱) » ثم عاد الى «كابل » سنة ۹۱۲ هـ ( ۱۵۰۷ م ) وقضي على مؤامرة دبرها أقرباؤه ، ثم أخذ فى اعداد حملة لغزو الهند ، ولكنه دخل فى صراعات داخلية ، كما هدده من الغرب الشاه «السماعيل » مؤسس الدولة «الصفوية » فى فارس ، والذى عمل على نشر المذهب الشعيى بالقوة ، وقام بغزو «خراسان » سنة ۹۱۲ هـ ( ۱۵۱۰ م ) وسيطر على «هراة » وفرض عليها مبادىء الشيعة باضطهاد شديد ،

عمل «بابر » للتحالف مع الشاه «اسماعيل » واسترد لفترة أملاكه فى «آسيا الوسطى »، وترك مملكة «كابل » لأخيه «ناصر ميرزا » ولكن هـذا التحالف لم يقابل بالترحاب ، وهزم بالقرب من «غردوان » وأضطر للعودة الى «كابل » فوجدها فى حالة سيئة من الفتن والاضطرابات ، وعمل على

<sup>(</sup>١) أرغون أسرة أسسها « ذا النون بك » سليل الايلخانية

ووالى غورسيستان · والايلخانية أسرة مغولية حاكمة استوطنت بلاد الفرس في القرنين السابع والثامن الهجرى ، وعندما أسسوا دولتهم كانعة تشمل جميع الاراضي الممتدة بين نهر « جيحون » الى المحيد الهندى ، ومن السند الى الفرات ، مع جزء كبير من آسسالصغرى وبعض أقاليم « القوقاز » ·

اخماد الفتن التى قامت بين جنوده من المغل وبين القبائل الأفغانية ، بجانب أن قبائل « اليوسفزائى » كانت قد هبطت من الجبال الى وادى «بشاور » فعمل على مقاومتهم بشدة ، وأخمد عدة فتن نشبت بين « الهزارية (١) » .

وقد وجه «بابر » همه الى «قندهار » التى كانت فى قبضة «شاه بك أرغون » ، ولكنه اعتقال فى «هراة » ثم استطاع الفرار من أسره ، وعمال على اقامة مملكة له فى السند ، وبذل كثيرا من المحاولات للاستيلاء على «قندهار » حتى تمكن من دخولها سنة ١٩٢٨ ه ( ١٥٢٢ م ) ، واستمر فى تنفيذ خططه فى السند ، وقضى على مملكة الأفغان «اللودية » بالهند •

بذلك قسمت أفغانستان بين امبراطورية «المغل» في الهند والدولة «الصفوية» في فارس ، فكانت «هراة» و «سجستان» مع فارس ، وبقيت «كابل» جزءا من امبراطورية «المغلل» في حين كانت

<sup>(</sup>۱) قبيلة أفغانية من أصلاب جيش « جنكيز خان » الذي غزا « أفعانستان » في القرن السادس عشر الميلادي ، ويكو تون حوالي ٣ ٪ من مجموع السكان ، ويتبعون المذهب الشيعي ، ويتكامون لغة هي خليط من « التتارية » و « الفارسية » وموطنهم الحالي مساحات واسعة من هضاب « أفغانستان الوسطي » الما بين مدينتي « كابل » و « هراة » .

«قندهار » تاره مع فرس ، وتارة أخرى مع «المغل » وتوفى الشاه « اسماعيل الصفوى » سنة ٩٣٠ هـ (١٥٢٤ م) ومن بعده «بابر » سنة ٩٣٧ هـ (١٥٣٠ م) وخلف « بابر » ابنه « همايون » واتحدت « كابل » و «قندهار » و « البنجاب » تحت حكم أخيه « كامران » ٠

وفى فارس تولى « طهماسب » الحكم بعد وفاة الشاه « اسماعيل » وعين اخوه « سام ميرزا » واليا على « هراة » ، وكان الفرس يعدون «قندهار » جزءا من « خراسان » ويعتبرون احتلال « المغل » لها اغتصابا ، وقام « سام ميرزا » بمهاجمتها سنة ١٤٩ هـ ( ١٥٣٥ م ) ولكن « كامران » تمكن من رفع الحصار عنها ، ثم تمكن « سام ميرزا » من الاستيلاء على « هراة » ولكن « كامران » استردها •

وفى هذه الأثناء فقد « همايون » عرشه فى الهند واتجه قاصدا « سجستان » ثم « فارس » حيث اكرم « طهماسب » وفادته ، وأمده بجيش فارسي استطاع به استرداد « قندهار » من اخيه « كامران » وسلمها للفرس حسب اتفاق سابق ، ولكن ذلك أثار سخط أتباعه ، فاستردها من الفرس ، ثم لم يلبث أن استولى على « كابل » واستمرت حروبه مع اخوته استولى على « كابل » واستمرت حروبه مع اخوته

سنوات قلیلة انتهت بانتصار «همایون » سنة ۹۹۱ ( ۱۵۵۳ م ) واستعادته مملکته و «قندهار »، وتوفی سنة ۹۲۱ هـ ( ۱۵۵۳ م ) وتولی بعده الملك « أکبر » الذی وجه جهوده لغزو الهند ، فاستغل « طهماسب » الفرصة واستولی علی «قندهار » سنة ۹۲۵ هـ ( ۱۵۵۸ م ) ، وبقیت «قندهار » یتنازعها الفرس والمغل حتی قاد الملك الفارسی «عباس الثانی » جیشا هاجم به «قندهار » واستولی علیها نهائیا سنة هاجم به «قندهار » واستولی علیها نهائیا سنة

وفى ظل هذا الصراع بين امبراطورية «المغل» وامبراطورية « الفرس » كانت القبائل الأفغانية تزداد عدداً و عدداً ، وسلطاناً ، وأخذت قبائل « الأبدالية » و « الغلزائية » تنتشر من الجبال صوب المناطق الخصبة في وديان « قندهار » ، كما أدى هذا الصراع الى بذر بذور الفرقة ، ومكن القبائل القوية أن يضرب بعضها البعض الآخر ، وتمكنت الأبدالية من الحصول على امتيازات من الشاه «عباس الأكبر » الذي اعترف بزعامة « سدو » وأصبحت الأسرة الدسدوزائية » هي الحاكمة وأخذت الابدالية تنتشر في « هراة » و « خراسان » •

فضل أفغانستان على الحضارة العربية الاسلامية

عندما نقل العرب الاسلام الى «خراسان»، دخل الافغان فيه أفواجا ، وأصبحوا بعد قليل من أرسخ المسلمين قدما ، وأكثرهم تمسكا بتعاليم هذا الدين الحتيف .

والأفغان أغلبهم «سنيون » على مذهب الامام أبى حنيفة ، كما أن فيهم بعض طوائف من غلاة «الشيعة »، و «الاسماعيلية » من هؤلاء هم سكان دذخشان •

والاسلام (على مذهب أهل السنة) ثابت مكين في أفغانستان والشريعة الاسلامية فيها مرعية ، ويؤخذ الهنود والشيعة بالتسامح ، أما الأحمدية (١) فلا يسمح لهم بدخول البلاد ، وبعثات التبشير المسيحية محرمة ، ويقدس الناس أولياء أفغانستان وقبورهم (٢) .

وقد قام الأفغانيون بدور كبير فى نشر الاسلام فى شبه قارة الهندية ، ولا تخفى علينا جهود السلطان «محمود الغزنوى » لغزو بلاد الهند وضمها لدولته، وجعل من أهدافه نشر الاسلام فيها •

كما دخلت اللغة العربية الى « أفغانستان » مع الدين الاسلامي ( خلال القرنين الاول والثاني للهجرة ) فهي لغة القرآن الكريم ، لذلك حرص

<sup>(</sup>١) أتباع أحمد بهاء الذي كفر ومثل وادعى النبوة ٠

<sup>(</sup>٢) تقديس احترام ، لا غلو فيه ٠

الأفغان على تعلمها واتقانها ، وتغلغات اللغة العربية وراحمت اللغة الوطنية « البشتو » و « الفارسية » وأصبحت تكوّن الآن أكثر من أربعين في المائة من لغة الأفغان ، وتعد اللغة العربية هي اللغة الأكاديمية التي يسعى العلماء والأدباء الأفغان الى اتقانها ، وهي تدرّس الآن في جميع مدارس أفغانستان لا على أساس أنها لغة أجنبية وانما على اساس أنها جزء متمم للغتين « البشتو » و « الفارسية » اللتين جدث بهما الافغانيون .

وقد قدمت أفغانستان للحضارة العربية الشيء الكثير ، وأخرجت هذه البلاد أعداداً كبيرة من كبار الفقهاء والمحدثين ، والمفسرين ، والفلاسفة ، والمؤرخين ، والجغرافيين ، والأدباء والشعراء ، نذكر منهم على سبيل المثال ، لا الحصر :

- الامام أبا حنيفة ( النعمان بن ثابت ) صاحب أحد المذاهب الفقهية الأربعة اذ هو أفغاني الأصل من ضواحي « كابل » ، كان فقهه مبعثا لثورة فكرية عنيفة ، ارتفعت بالفقه الى منزلة عالمة .
- ۲ \_ مکحول بن أبى مسلم « الكابلى » كان فقيــه أهل الشام •
- ۳ \_ أبا سليمان الجوزجاني راوية كتاب « السير

- الكبير » من كتب ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن الشيباني ٠
- ٤ أبا حاتم محمد بن حيان التميمى البنستى ،
   المتوفى سنة ٤٥٣ هـ والذى بلغ مبلغ الاجتهاد فى الفقه ، وكان من أوعية العلم فى اللغـــة والحديث والوعظ ،
- ٥ ـ أبا على الجوزجانى صاحب التصانيف فى الرياضة النفسية والمجاهدات والمعارف
- ٦ عبد الله الأنصارى ، كان من « هراة » وهـو صاحب كتاب تراجم الصوفية .
- ۷ أبا سليمان محمد بن معشر ، وهو من أصل بلخى أو بستى ، كان احد المفكرين الاحرار فى القرن الرابع الهجرى ، المعروفين باسم اخوان الصفا .
- ٨ وأبا القاسم الكعبى المتسوفى فى ٣١٧ هـ من «بلخ» وكان من رؤوس المعتزلة وصاحب مذهب خاص وعرف اتباعه بالكعبية .
- ٩ وأبا زيد البلخى المتوفى ٣٢٢ ه ، الذى كان من كبار المفسرين والمتكلمين والجغرافيين ، منها صاحب مؤلفات كثيرة لها مكانة سامية ، منها

كتاب « أقسام العلوم » ، و « كتاب أخلاق الامم » وكتاب « نظم القرآن » •

۱ ـ ابن سينا ، الذي اشتغل بالفلسفة ، والطب ، والرياضيات ، والفلك ، والمنطــق ، وبلغت مؤلفاته أكثر من مائة كتاب ، وكان كتــابه « القانون » في الطب مرجعا في العصـور الوسطى ، وترجم الى اللاتينية ، وظل يدرس في الجامعات الأوربية حتى ،القرن السـابع عشر الميلادي ،

۱۱ ـ البيرونى صاحب «الفصل » فى نقل ثروة الهند فى الرياضة والفلسفة والدين الى العربية •

۱۲ \_ أبا معشر (جعفر البلخى) وله عدة تصانيف في علوم النجوم والفلك ، منها: كتاب «هيئة الفلك واختلاف طلوعه » •

كما أخرجت «أفغانستان » عددا كبيرا من شعراء العربية وكتابها ، منهم : بشار بن برد من « طخارستان » في شمال «أفغانستان » ، ورشيد الدين الوطواط من ابناء « بلخ » هو ومحمد ابن موسي الحدادي ، وأبو القاسم أحمد بن حسن وزير السلطان « محمود الغزنوي » من « ميمند » وهو الذي أمر الكتاب في بلاط « غزنة » بكتابة الرسائل بالعربية ،

ومن ائمة « هراة » في اللغة العربية علمان كبيران هما:

۱ \_ الازهری (۱) المتوفی سنة ۳۷۰ ه صاحب کتاب « التهذیب » ۰

۲ عبد الرحمن « الجامى » (۲) ، المتوفى سنة
 ۸۹۸ ه وله مؤلفات كثيرة فى اللغة والتفسير

هؤلاء بعض من علماء أفغانستان الذين أثروا الحضارة الاسلامية بخلاصة أفكارهم ، وغزارة انتاجهم في مختلف العلوم والآداب .

<sup>(</sup>۱) واسمه «محمد بن محمد بن الازهر بن طلحة بن نوح: الازهرى \_ نسبة الى جده \_ الأديب الهروى الشافعى أبو منصور ، ولد سنة ۲۸۲ ه ورد بغداد فأسره القرامطة فبقى فيهم دهرا طويلا ، كان رأساً في اللغة »

<sup>(</sup> أنظر بغية الوعاة للسيوطي )

<sup>(</sup>۲) هو: عماد الدین عبد الرحمن بن أحمد ، اشتهر بد « متلاجامی ، ولد ببلدة « جام » من قصبات خراسان ، اشتغل بعلوم الظاهر حتى تقدم على أهل عصره مات بد « هراة » سنة ، ٨٩٨ عن احدى وثمانين سنة ،

ذكره المناوى في الطبقات الصغرى والنبهاني في جامع الكرامات ) ·

## الآثار الاسلامية في أفغانستان

تضم « أفغانستان » آثار اسلامية كثيرة ، توجد في متحف « كابل » وخصص لها عدة قاعات ، من بينها القاعة الغزنوية ، وقاعة : القرآن الكريم ، والتفيير ، والحديث ، والدواوين الشعرية ، والمؤلفات التاريخية ، وتضم هذه القاعة أيضا نسخة رائعة من القرآن الكريم ، مدونة بالخط الكوفي على رق غزال وتنسب الى ثالث الخااء الراشدين عثمان بن عفان، كما توجد ثلاث نسخ أخرى من القرآن أيضا مكتوبة بالخط الكوفي على رق غزال ،

#### الساحد

ويعد مسجد « هراة » من بدائع الآثار الاسلامية في أفغانستان ، الذي انشيء منذ القررن الخامس عشر ، يتكون من ثلاثة أقسام منفصلة ، يبلغ طولها ١٨٠٠ قدما ، ولم يبق منه سوى أطلاله ، ومنائره الثلاث ، والقبة التي كانت مكسوة من الداخسل بالفسيفساء ، ومنقوشة بآيات من القرران الكريم بالخط الكوفي ، كما كانت مكسوة من الخارج بالقيشاني المختلف الألوان ، وكان ارتفاع مدخل المسجد ثمانين قدما ، ومقاماً على أروقه قائمة على عدد من الأعمدة المنقوشة بالآيات القرآنية ، .

ولعل مئسذنة « منار جسام » من أروع الآثار الاسلامية الباقية وتقع على نهر هرى رود ، ويبلغ ارتفاعه نحو سبعين متراً ، وقاعدته ثمانية الشكل ، فات ثمانية أضلاع ، طول كل ضلغ منها أربعة أمتار ، وارتفاعها متران ، ويعلوه جزء أسطوانى الشكل ، يبلغ ارتفاعه نحو أربعين متراً ، ثم يليها الجسزء الثالث ، وهو اسطوانى الشكل كذلك ، ويبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار ، ثم يبلغ ارتفاع الجزء العلوى من المنار نحو سبعة أمتار تنتهى بشرفة دائرية لوقوف المؤذن عليها ، وفوقه قبة رائعة الصنع ، ويبلغ عدد درجات السلم الموصل من أسفل المنسار الى شرفته العلوية مائتين وخمسين درجة .

و «منار جام » مشيد كله من الآ جر ، وقد صنف الآجر بطريقة فنية ، أعطت سطحه الخارجي منظراً بديعا ، رقبة المنار منقوشة بكتابات بالخط الكوفي ، وقد كان هذا المنار الرائع مئذنة لمسجد كبير ، وينسب بناء هذا المسجد الى السلطان «غياث الدين الغوري» الذي وجد اسمه مكتوبا بالخط الكوفي على احد الاجزاء العليا من المنار ، وقد حكم هذا السلطان ما بين عامى ٥٤٥ – ٥٨٨ ه .

وفى عهد حكم خلفاء «تيمورلنك » تم اكتشاف قبر ينسب الى سيدنا على بن أبى طالب (رابع الخلفاء الراشدين ) فى منطقة تبعد قليلا عن منبع

نهر « بلخ » وعرف هذا المكان من ذلك الوقت باسم « مزار شريف » وأقيم حول الضريح مسجد كبير ، يعرف بالمسجد الأزرق •

ويعد بقايا مسجد «سنكى » فى «كابل » من أعظم آثار «شاه جهان » من ذرية «بابر » وتوجد بالقرب من المسجد مقبرة «ظهير الدين بابر » •

وأسس السلطان « محمود الغزنوى » مسجد عروس الفلك ، ويعد آية من دقة البناء وتقدم فن الزخرفة والتذهيب •

والمسجد الجامع في « هراة » من أعظم المساجد التاريخية ، وكا نقبل الاسلام معبداً للمجوس يعبدون فيه النار ، ولما دخل المسلمون المدينة في عهد عثمان ابن عفان ، تحول هذا المعبد الى مسجد في عام ٢٣ وقد احترق هـــذا المسجد ، وقد شـيد السـلطان «غياث الدين محمد الغوري » سنة ٥٩٨ هـ ( ١٢٠١ م) مكانه مسجداً آخر وتم تجديده وتناولته أيدي الاصلاح فيما بعد ،

وللمسجد ستة أبواب و ٤٦ قبة صغيرة و ١٣٠ رواقا و ٤٤٤ عموداً وطوله من الداخل نحو ٢٥٤ ذراعا وعرضه حوالى ١٥٠ ذراعا وارتفاعه حوالى ١٨٠ ذراعا وقد حليت جدرانه وسقفه بأفضل أنواع القيشاني ، ومنبره عبارة عن قطعة واحدة من أنفس أنواع المرسر الشفاف ٠

هذا ، بجانب المدارس العديدة ، مثل : مدرسة «جوهرشاه » زوجة السلطان «شاه رخ » ومدرسة «حسين بايقرا » والقصور العديدة ، منها : القصر الملكى «الغزنوى »، وقصر التاريخ ، بجانب الكميات العديدة من العملات الذهبية ، والفضية ، والنحاسية التى ترجع الى عهود الحكم فى «أفغانستان » منها مسكوكات العهد السامانى ، ومسكوكات العهد الغزنوى ، ومسكوكات العهد التيمورى ، ومسكوكات العهد العهد الدرانى ، ولمسكوكات العهد الدرانى ،

ويضم متحف الفن الاسلامي بالقاهرة مجموعة من الآثار الأفغانية ترجع الى القرن الثامن عشر ، كانت الحكومة الأفغانية قد أهدتها اليه عام ١٩٢٨ ، من بينها : باب من الرخام الأبيض محفورة عليه زخارف نباتية داخل مستطيلات ، تتوسط كلاً منها زهرية يخرج منها أفرع نباتية وأزهار ، كما يوجد سيف من الصلب ، له يد من قرن حيوان ، ومجموعة من البنادق المزخرفة ، والمطعمة بالذهب والفضة ،

# النشأة الوطنيسة الأسرة الدرانية

فى النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادى انتزع حكم فارس «نادر شاه الافشارى»، وقد اتجه شرقا الى «هراة» وشدد عليها الهجوم، ورغم المقاومة الباسلة التى قام بها أهل «هراة» الا أنها اضطر تالى التسليم فى نهاية الأمر، وبذلك تمكن من اخضاع قبيلة «الابدالى» وحطم قوتهم .

وتمكن «نادر شاه » بعد ذلك من السيطرة على «قندهار » سنة ١١٥٠ ه ( ١٧٣٨ م ) ، وقد قـدر «نادر شاه » شجاعة القبائل الأفغانية عامة والأبدالية خاصة واتبع معهم سياسة التراضي وجند أعداداً كبيرة منهم في جيشه ، ثم تقدم «نادر شاه » الى «كابل » فسقطت في يده سنة ١١٥١ ه ( ١٧٣٨ م ) واقتطعها من امبراطورية «المغل» ،

وظل نادر شاه بقية حياته يعتمد اعتمادا كبيرا على جنوده الأفغان ، ولا يعتمد الا قليلا على جنوده الفارسيين الذين كان يبتعد عنهم بحكم انه كان سنى المذهب ، وقد أخلص « الأبدالي » في خدمة « نادر شاه » •

أحمد خان : ١١٦٠ هـ - ١٧٤٧ م

كان من بين هؤلاء الابدالي « أحمد خان » الابن الثاني لمحمد خان « السدوزائي » ، الذي ارتقى الى رتبة رفيعة في الجيش •

وعندما اغتال الفرس «نادر شاه » سنة ١١٦٠ هـ ( ١٧٤٧ م ) كان أحمد خان في فرقة قصوية من «الابدالية على مقربة من مكان الحادث ، فاغتصب قافلة محملة بالأموال ، وسار الى «قندهار » حيث نادى بنفسه ملكا ، وتلقب بلقب «در دراني » أي ( درة الدرر ) ومن يومئذ أصبحت القبيلة تعرف باسم « در "اني » وكانت « الفوفلزئي » و «الباركزئي » أكبر عشيرتين في هذه القبيلة ، وتنسب الأسرة المالكة التي كانت تحكم أفغانستان أخيرا الى «الباركزئي» •

اتخذ أحمد شاه من «قندهار » عاصمة لملكه ، واستولى على الجانب الشرقى من امبراطورية «نادر شاه » حتى نهر السند ، ثم سقطت في يده «هراة » .

وقد استطاع «أحمد شاه » ـ بفضل كياسته وعلو همته ـ أن يوطد سلطانه ، ويجمع القبائل حوله ، وعامل القبائل برفق ، ولم يتبع سياسة العنف ،

واعتمد فى موارده على الحروب الخارجية أكثر من اعتماده على الضرائب ، وبذلك تمكن أحمد خان من كسب محبة الافغانيين ، واعتقدوا أنه مقرب الى الله، واعتبروه أبا لهم ولقبوه بلقب « بابا » •

واستطاع «أحمد شاه» أن يمد نفوذه الى ما وراء نهر السند ، وضم اليه ولايات «كشمير» و «لاهور» و «ملتان» ، وفتح الهند عدة مرات واحتل «دلهى» أكثر من مرة ، ولكنه لم يتعد بفت وحاته ولاية «البنجاب» ، وكانت حروبه مع «السيخ» متصلة انتهت بفقده ولاية «البنجاب» ،

وتوفى « أحمد شاه درانى » فى « مرغاب » بالتلال القريبة من « قندهار » سنة ١١٨٧ هـ (١٧٧٣م) تاركا لخلفه « تيمور شاه » امبراطورية مترامية الأطراف •

### تيمور شاه ۱۱۸۷ هـ ۱۷۷۳م

كان «تيمور شاه » فى « هراه » بعد وفاة أبيه ، وكان قد تولى عدة مناصب كبيرة فى حياة أبيه ، ولكن لم تكن له شخصية سلفة ، كما أن زعماء القبائل كانوا يولونه قليلا من التقدير ، وعندما شعر بكراهية أهل « قندهار » له نقل عاصمته الى « كابل » .

۱۵

وا

فت

عا

))

))

٠.۵

ود

ů.

11

11

۵

11

حكم «تيمور شاه» عشرين عاماً خالية من الأحداث الهامة ، أخذت المملكة خلالها في الاضمحلال وإزدادت قوة السيخ في الهند ، واستولوا على «مُلتان» سنة ١١٩٦ه هـ ( ١٧٨١ م ) ولكن «تيمور شاه» تمكن من استردادها في نفس العام ، كما قام أمراء السند بمهاجمة جيوشه من سنة ١١٩٧ الى سنة وقام أمير بخارى بالاعتداء على ولاية « التركستان » وخاصة « مرو » فهاجمه «تيمور » فخضع له بالاسم وكاصة « مرو » فهاجمه «تيمور » فخضع له بالاسم ولكنه احتفظ بجميع فتوحاته ، وتمكن من اخماد فتنة شبت في « كشمير » وفي ذلك الوقت اخذ سلطان عشيرة «باركزئي من الدر "انيين» يتعاظم في الداخل كل ذلك أدى الى اضمحلال قوة الملكة وتزعزع استقرارها ، وتوفى تيمور سنة ١٣٠٧ هـ ١٢٩٧ م ) لهان شان ١٢٠٧ هـ ١٧٩٣ م

توفى « تيمور شاه » وترك خلفه ستة وثلاثين من إلبنين والبنات ، منهم أربعة وعشرون ولداً ، دون أن يعين منهم وليا للعهد بصفه رسمية ، فعاشت البلاد فترة من الفتن والقلاقل نتيجة لصراع الاولاد على الحكم ، حتى تمكن ابنه « زمان شاه » من أز يجلس على العرش ، ولكن أخويه « همايون » حاكم « قندهار » ، و « محمود » حاكم « هيراه » سار لحاربته ، واستطاع هزيمة « همايون » وسمل عينيه أما « محمود » فقد فر الى فارس ،

اتجه (زمان شاه ) الى غزو الهند ، وتظاهر بمظهر المدافع عن الاسلام ضد السيخ ، مما أدى الى اصطدامه بالانجليز ، الذين أخذ نفوذهم يقوى فى الهند ، حتى أصبحوا القوة الغالبة فى شهمالها ، واستعان الانجليز بشاه فارس لمناوأة أفغانستان ، فتوقف تهديدها للهند ، وأعد شاه فارس جيشا لحمود أخى (زمان شاه) فتمكن محمود من الاستيلاء على (قندهار ) ثم تقدم نحو (كابل ) ، وعندما علم (زمان شهاه ) بذلك أسرع عائدا من الهند الى (أفغانستان ) وجرت وقائع انتهت بهزيمة (زمان شاه ) وفراره ، ولكنه وقع أسيراً في يد أخيه (شاه محمود ) فأمر بسمل عينيه سنة ١٢١٥ ه ( ١٨٠٠ م ) وسجن به (كابل ) ،

## شاه محمود بن تيمور: ١٢١٦ هـ ١٨٠١م

تولى محمود عرش «أفغانستان »، ولكنه أسرف فى ملذاته ، ولم يهتم بشئون بلاده ، وأصبحت مقاليد الحكم فى يد وزيره «فتح خان » وهدو من اسرة الباركزائى •

كان شاه محمود يميل الى مذهب الشيعة ، فنفرت منه قلوب السنيين ، ودخلت البلد في سلسلة من الاضطرابات واستطاع أخوه « شجاع، » أن ينادي بنفسه ملكا على «بشاور» •

عم الاستياء أنحاء البلاد ضد محمود ، واجتمعة الرأى على ضرورة التخلص منه ، وخذله الشيعة وألقى القبض على «شاه محمود » وسجن ، وأخرج الاهالى « زمان شاه » الأعمى من السجن ليحكم فيه الى أن وصل أخوه «شجاع الملك » من البنجاب بعد خمسة أيام ، فأخرجوا محمود من السجن وقدموه الح «شجاع الملك » لمعاقبته ، ولكنه عفى عنه ، وأمر باستمرار حبسه واطلق سراح أخيه الشقيق « زمان شاه » ، وقد بقيت «قندهار » فترة من زمن فى يد شام ن ، وقد بقيت «قندهار » فترة من زمن فى يد شام ن ، وقد بقيت «قندهار » فترة من زمن فى يد شام ن ، وقد بقيت «قندها » فترة من زمن فى يد شام ن ، وقد بقيت «قندها » فترة من زمن فى يد شام ن ، وقد بقيت «قندها » فترة من زمن فى يد شام ن ، وقد بقيت «قندها » فترة من زمن فى يد شام ن ، وقد بقيت » يؤيده «فتح خان » •

#### شجاع الملك: ١٢١٨ هـ ١٨٠٣م

تولى «شجاع الملك » الحكم سنة ١٢١٨ ه ( ١٨٠٣ م ) ولكنه فشل في اعادة الامن والهدوء الو البلاد ، وبدأ « السيخ » يهددون « أفغانستان » وتمكن «شاه محمود » ومن معه من الأمراء في الحبس من الفرار بعد أن ذبحوا حرس القلعة ، واتصلوا به فتح خان » الذي تخلص أيضا من سجنا في «قندهار » ، وتمكنوا من سلب قافلتين تجاريتيز في الطريق بين «قندهار » و « هراة » ، ثم تقدمو الى « قندهار » وفتحوها بعد معركة عنيفة ،

وبعد فترة ساروا فى مائة ألف لمحاربة « شا، شجاع » الذى تقهقر وفر الى « كابل » ثم غادر هـــ

متوجها الى « بيشاور » ، فتقدم « محمود » ودخل « كابل » واستولى على الحكم ٠

أما « شاه شجاع » الذى وصل الى الهند فقد قبض عليه « عطا محمد » والى « كشمير » وأخذه أسيراً في قفص الى هناك •

## العهد الثاني لمحمود بن تيمور ١٢٢٤ هـ ١٨٠٩ م

عندما استعاد (شاه محمود » الحكم سنة ١٢٢٤ هـ ( ١٨٠٩ م ) اعتمد اعتمادا مطلقا على وزيره ( فتح خان » ، فاستفحل سلطانه ، وقوى نفوذه ، واستعان باخوته ، وولاهم مناصب الدولة الكبرى ، ومنهم ( دوست محمد » ، و ( محمد أعظم » الذي عين واليا على كشمير واستطاع ( فتح خان » و ( دوست محمد » من فتح ( هراة » سنة ١٢٣٢ هـ ( ١٨١٦ م ) ،

ولم يلبث «دوست محمد» أن استثار عداوة «كامران» بن «شاه محمود» عندما اقتحم حريم «كامران» يضمر اخته ، فأخذ «كامران» يضمر الحقد له ، ويتحين الفرص للانتقام من هذه الاسرة، وحانت الفرصة عندما كان «فتح خان» يحارب الفرس، وكاد أن يهزمهم ، لولا أنه أصيب برصاصة في فمه ، وتقهقر الى «هراة» ، ونزل الرعب في نفس «محمود» وولده «كامران» ، فأرسلوا الرسل

سل

الى « فتح على » شاه فارس لطلب العفو ، ولكن شاه فارس أصر على ضرورة تسليمه « فتح خان » أو سمل عينيه ، فقام « كامران » بسلمل عينى « فتح خان » وحبسه ، وعلى أثر ذلك فر « دوست محمد » الى كشمير التى كان أخوه « أعظم خان » واليا عليها .

قرر اخوة « فتح خان » الثأر لأخيهم ، وطلب « محمود شاه » من « فتح خان » منع اخوته من اثارةً الشغب ، فرفض مدعيا أنه لا سلطان له عليهم ، فأمر بقتله وتقطيعه ، وكان ذلك آخر مسمار في حكم « محمود شاه » ، فقام « أعظم خان » بارسال اثنين من اخوته ، وهما « دوست محمد » و « يار محمد » الى بيشاور لطلب «شاه زاده ايوب » أخى « محمود» ليقلده السلطنة وهجم « دوست محمد » على « كابل » وفتحها سنة ١٢٣٥ هـ ( ١٨١٨ م ) ، وأرهبل أخاه « محمد زمان » لطلب « شاه شجاع » الذي كان مقيما في الهند التي كانت في يد الانجليز ، فحضر وحارب «سمندر خان » والى «دره » وغلبه وانتصر عليه ، وتمكن أخوه « فتح خان » من قلع أساس « محمود » الذي لم يبق في يده سوى « قندهار » و « هراة » وانتزعوا الملك من أبناء « تيمـور » ، واستقل كل منهم بولاية من « أفغانستان » ، وبعد ذلك بقليل استولوا على « قندهار » وانحصرت سلطة « محمود » في « هراة » ونواحيها .

ثم ساء ظن «محمود » بابنه «كامران » وتفرس فيه العصيان ، فخرج من «هراة » وجمع بعضا من قبائل «فراه » وتوجه لمحاربته ، ولكن «كامران » تغلب على ابيه وهزمه ٠

وتوفى «محمود شاه » سنة ١٢٤٥ هـ ( ١٨٢٩ م ) وخلفه ابنه «كامران » في حكم « هراة » ٠

وقد رفع «شجاع الملك» الى العرش مرة أخرى ، ولكنه قتل سنة ١٢٥٨ ه ( ١٨٤٢ م ) وكان ولده وخلفه « فتح جنك الدرانى » هو آخر هذه الاسرة .

وانتقل الحكم الى أسرة الباركزائي ٠٠٠

## البيت الباركزائي (المحمدزائي)

ينسب الباركزائى الى « محمد » الذى كان معاصراً لملك سدو زعيم العشائر الأبدالية ، وقد أدى ابنه « بابنده » خدمات جليلة « لتيمور شاه » ، ولكنه أعدم سنة ١٣١٥ هـ ( ١٨٠٠ م ) للمؤامرات التى دبرها مع « محمود شاه » لـ « زمان شاه » •

وقد ترك « بابنده » عدداً من الأبناء ، أصبح أكبرهم ، وهو « فتح خان » كما بينا : وزيراً ، ولقب ب « شاه دوست » بمناسبة احتلل « محمود ) لـ « كابل » •

وبازدياد سلطان « المحمدزائي » تعارضت أطماعهم مع أسرة « سدوزائي » الحاكمة ، مما أدخل « أفغانستان » في صراعات سالت فيها الدماء ، حتو استطاع « دوست محمد » طرد « محمود » مر « كابل » بعد قتل أخيه « فتح خان » سنة ١٢٣٣ ه ( ١٨١٨ م ) •

## دوست محمد ۱۲۶۲ هـ ۲۸۲۱ م

تقاسم أبناء «باركزائى » حكم « أفغانستان » وعمت الفوضي البالد ، وعانت من الانقسام واستطاع «دوست محمد » أن يسيطر على «غزنى و «جلال اباد » و «كابل» ، وبذلك أصبح أقوى أمرا

أسرة «باركزائى»، واعتبر مؤسس هذه الاسرة، وأعلن نفسه أميراً على «أفغانستان» سنة ١٢٥١ هـ (علم) وحاول استعادة «بشاور» من «السيخ»(١) ولكنه فشل، وفي عهده عاود «شاه ايران» بمساعدة روس الهجوم على «هراه» مفتاح «أفغانستان» ولكن الايرانيين اضطروا بعد عام واحد الى الانسحاب أمام الدفاع الباسل الذي أبداه الأفغان ،

واعتبر الانجليز أن بقاء أفغانستان قوية يمثل خطراً على نفوذهم في الهند ، وعملت انجلترا على اضعافها بكل الوسائل ، وذلك بتدبير الفتن والمؤامرات ، والدخول في حروب ضدها •

وفى ديسمبر ١٢٥٥ ه ( ١٨٣٨ م ) غرا « أفغانستان » جيش انجليزى ، وتمكن من احتال « قندهار » ثم «كابل » و « غزنى » ، وقام الانجليز بتنصيب « الشاه شجاع » فى « كابل » ، وفر « دوست محمد » الى « بلخ » ومنها الى « بخارى » وقام ببعض العمليات الحربية الفاشلة ، ثم سلم نفسه للبريطانيين .

رفض الشعب الأفغانى هذا التدخل الانجليزى فى شئونه ، وهب يقاومهم ، وعمت الاضطرابات أنحاء البلاد ، وتمكن « دوست محمد » من الفرار وشارك شعبه فى مقاومة الانجليز ،

<sup>(</sup>١) طائفة دينية تسكن في ولاية البنجاب: شمال الهند ٠

وحدثت معركة بين الأفغان والانجليز في «بروان » سنة ١٢٥٦ ه ( ١٨٤٠ م ) ورغم انتصار « الأفغان » الا أن الانجليز تمكنوا من القبض على « دوست محمد » وأرسلوه الى الهند ٠

وعين الانجليز « ويليام ماكنكتن » ممشالا لبريطانيا في «كابل » ، ولكن « أكبر خان » ابن « دوست محمد » تمكن من قيادة الباركزائيين في مقاومة الانجليز ، وعادت الاضطرابات ، واستمرت المقاومة ، حتى اضطر الانجليز الى الانساب من « أفغانستان » سنة ١٢٥٧ هـ ( ١٨٤١ م ) وأطلق سراح « دوست محمد » سنة ١٢٥٩ هـ ( ١٨٤٣ م ) وليعود الى « أفغانستان » وكان « شاه شجاع » قد قتل ليعود الى « أفغانستان » وكان « شاه شجاع » قد قتل بعد انسحاب الانجليز ، وبقى « دوست محمد » في الحكم ، وتمكن من الاستيلاء على « قندهار » و « مزار شريف » واستعاد « هراة » من الفرس ، وتوفى « دوست محمد » سنة ١٢٨٠ هـ ( ١٨٦٣ م ) وتوفى « دوست محمد » سنة ١٢٨٠ هـ ( ١٨٦٣ م )

## شير على: ١٢٨٠ هـ (١٨٦٣ م)

تولى «شير على » الحكم بعد وفاة أبيه ، وهو الابن الخامس لدوست محمد» وكان أبوه قد أعطاه ولاية العهد ، لذلك وجد معارضة من اخوته الكبار ، وخاصة أخويه « محمد أفضل » و « محمد أعظم »

وقامت حروب بينهم استمرت خمس سنوات هزم فيها «شير على » في أول الأمر ، وفقد «كابل » ثم «قندهار » وتولى الحكم «أفضل » ثم «أعظم » حتى سنة ١٨٨٥ ه ( ١٨٦٨ م ) ، ولكنهما لم يتمكنا من دخول «هراة » وخرج منها «محمد يعقوب بن شير على » في قوة كبيرة استعاد بها «قندهار » و «كابل » وبذلك استعاد «شير على » سيطرته على كل «أفغانستان » ، واعترفت به الحكومة البريطانية بالهند ، وقابل نائب الملكة ، ولكن لم يجد منه تأييداً ولاطماعه الأخرى ،

ثم أخذت العلاقات تزداد سوءا بين «شير على» وبريطانيا عندما شعر بأطماع ابنه « محمد يعقوب » فاعتقله ، ووجد من نائب الملك محاولات للتدخل لاطلاق سراحه ، وعندما تولى ضابط انجليزى أمر التحكيم بينه وبين فارس حول حدود « سجستان » وانتهى هذا التحكيم بمنح فارس جـزءاً كبيراً من أخصب الأراضي •

عندئذ أخذ «شير على » يتقرب الى الروس ، ووصلت بعثة روسية الى «كابل» ، فأرسلت انجلترا هى الأخرى بعثة الى «أفغانستان » ولكن القوات الأفغانية احتجزتها ، مما أدى الى زحف القوات الانجليزية الى أفغانستان فى المدة من : ١٢٩٦ : ١٢٩٨ هجرية ، وتمكنت من احتلل «كابل » و « جلل اباد »

و « قندهار » والأماكن الاستراتيجية الهامة ، رغم المقاومة الشديدة التى أبداها الأفغان ، واتجم « شير على » الى « مزار شريف » طالبا مساعدة الروس ، ولكنه فشل فى الحصول على مساعدتهم ومرض ومات سنة ١٢٩٦ هـ - ١٨٧٩ م .

## يعقوب خان: ١٢٩٦ هـ ١٨٧٩م

اطلق سراح « يعقوب محمد » من سجنه ، ونودى به أميرا على « أفغانستان » بعد وفاة أبيه ، فو قع مع القوات البريطانية معاهدة في جمادى الآخرة بعض الاراضي بالقرب من ممر « بولان » و « وادى كرم » ، ووافق على اشراف بريطانيا على السياسة الخارجية لأفغانستان ، واستقبال بعثة بريطانيـة دائمة في « كابل » •

ولكن بعد أشهر قليلة شبت فتنة فى « كابل » وقتل الأفغانيون أعضاء هذه البعثة ، فأرسلت انجلترا قوات أخرى احتلت «كابل » و أجبرت « يعقون خان » على التخلى عن العرش فى العام نفسه ونفى الى الهند ٠

### عبد الرحمن خان: ١٢٩٧هـ ١٨٨٠م

بقى الانجليز في « كابل » حتى ظهر على مسرح

الاحداث الأمير «عبد الرحمن خان » حفيد « دوست محمد » الذي كان لاجئا في بخارى ، فاعترفت بريطانيا بامارته على كابل سنة ١٢٩٧ هـ ( ١٨٨٠ م ) وعاهدته على ألا تطلب ادخال بعثة بريطانية الى أية منطقة من « أفغانستان » ، وبمجرد أن بدأ الانجليز في الانسحاب من البلاد جاءت الاخبار بأن « ايوب خان » أخا « يعقوب خان » قد أباد حاميئة بريطانية قرب « قندهار » ، فسار الانجليز الى « أفغانستان » ، وقد حاول « أيوب خان » الاستيلاء « أفغانستان » ، وقد حاول « أيوب خان » الاستيلاء على « قندهار » ، ولكن الأمير « عبد الرحمن » هزمه ، واستولى على « قندهار » و « هراة » وفر « أيوب خان » الى فارس ، واستولى على « قندهار » و « هراة » وفر « أيوب خان » الى فارس ،

عمل الأمير عبد الرحمن على اعادة الأمن الى « أفغانستان » واقامة حكومة مركزية قوية ، وبسط نفوذه على كل القبائل ، وأدخل الاسلام الى مقاطعة « كافرستان » •

وفى عام ١٨٨٧ م وقعت بريطانيا مع روسيا بروتوكولات تحدد فيها الحدود الفاصلة بين روسيا و « أفغانستان » ، وفى عام ١٨٨٨ م تم الاتفاق على الحدود بين « ايران » و « أفغانستان » ثم اجتمع الانجليز مع الامير « عبد الرحمن » سنة ١٨٩٣ لتحديد الحدود الشرقية والجنوبية التى تفصل بين « أفغانستان » والهند ·

وقد عمل الأمير عبد الرحمن على النهوض ببلاده ، وأدخل الاصلاحات في التعليم والقضاع والجيش ، كما عمل على تقوية الوحدة الوطنية •

## حبيب الله خان: ١٣١٩ هـ ١٩٠١م

بعد وفاة الأمير عبد الرحمن تولى ابنه « حبيب الله » وسار على نهج أبيه فى اتباع سياسة الاصلاح وترقية بلاده ، فاهتم بانشاء الطرق وتطوير الصناعة وبناء المصانع وتدعيم التعليم ، ونشر الثقافة فى « أفغانستان » •

وفى عهده عقدت معاهدة بين الروس والبريطانيين اتفقا فيها على ألا تعمل أية دولة منهما على ضم أراضي « أفغانستان » أو تتدخل في شئونها ٠

وفى أثناء الحرب العالمية الأولى اتخد «حبيب الله خان » موقف الحياد بين المعسكرين المتصارعين ، ولكن بعض رجاله كانوا يناصرون تركيا الاسلامية ، وقد اغتيل «حبيب الله خان » في «جلال اباد » سنة ١٣٣٧ هـ ( ١٩١٩ م ) ،

## أمان الله خان واستقلال أفغانستان: ١٣٣٧ هـ ١٩١٩ م

تولى «أمان الله خان » الحكم بعد مقتل أبيه ، واستطاع كسب ثقة شعبه ، وعمل على استقلال بلاده في شئونها الداخلية والخارجية ، وأرسل الى نائب الملك في الهند يبلغه بالاستقلال التام لـ «أفغانستان» وردت حكومة الهند بضرورة استمرار الصلات الوثيقة بين حكومة الهند و «أفغانستان » مما أدى الوثيقة بين حكومة الهند و «أفغانستان » مما أدى اندلع في آ مايو سنة ١٩١٩ ، وتمكنت القوات النواية ، الأفغانية من الحاق الهزيمة بالقوات الانجليزية ، واغترفت في مفاوضات مع واضطرت انجلترا للدخول في مفاوضات مع «أفغانستان »، واعترفت في اتفاقية « روا لبندي » باستقلال «أفغانستان » التام ، وبذلك حقق «أمان الله » أمله في استقلال بلاده ،

وبعد قيام الثورة الشيوعية في روسيا سنة ١٩١٧ عمل الروس على توثيق علاقتهم بد «أفغانستان »، لضمان سلامة حدودهم معها ، ووقع الطرفان معاهدة صداقة سنة ١٩٢١ كان من بنودها اعتراف روسيا باستقلال «بخارى »، ولكن الروس عادوا سنة ١٩٢٣ م ونقضوا هذا الاتفاق ، واحتلوا «بخارى » •

انغمس الملك « أمان الله خان » بعد ذلك فى حياة اللهو والترف ، وعين السردار « محمد نادر

خان »، وكان من أكفأ القادة العسكريين ، سفيراً لبلاده في باريس ، وزادت مظاهر الترف والاسراف في دوائر الحكومة ،

ووقع الملك في خطأ كبيرا عندما استخف بعلماء الدين وظهرت السخرية منهم في مجتمعاته الرسمية برغم ما لعلماء الدين من مكانه روحية عالية بين المواطنين ٠

وبدأت المواجهة بين الملك وعلماء الدين الذين أخذو يعرصون بسمعة الملك بين القبائل المختلفة •

ثم قام الملك «أمان الله » سينة ١٩٢٨ برحلة خارج بلاده ، بمصاحبة وفد كبير كلف الدولة نفقات عالية ، وزار كلاً من : الهند ، ومصر وايطاليا ، وفرنسا ، والمانيا ، وانجلترا ، وروسيا ، وتركيا ، وايران ، ووصل الملك من رحلته الى «هراة » فى خريف ١٩٢٨ ، ومنها الى «كابل » بعد أن زاد عزمه على تطبيق منهجه الاصلاحى ، وأصدر أوامر تلزم علماء الدين بارتداء الملابس الافرنجية ، وتحرم على السيدات ارتداء البردة الأفغانية ، وتدفعهن الى الخروج سافرات ، فاستغل علماء الدين الفرصة ، واعتبروا ذلك خروجا من الملك على الدين وتقاليد واعتبروا ذلك خروجا من الملك على الدين وتقاليد وبدأت بوادر الثورة تظهر في الأفق ، وتعاطف أعضاء وبدأت بوادر الثورة تظهر في الأفق ، وتعاطف أعضاء

المجلس الوطنى مع علماء الدين في موقفهم من الملك .

وقد عملت انجلترا على اشعال نار الثورة ضد « أمان الله » عندما قامت الطائرات الانجليزية بتوزيع صورة زوجة « امان الله » التى أخذت لها أثناء رحلتها فى خارج وهى سافرة •

اندلعت الثورة فى أواخر عام ١٩٢٨ عندما استولت قبيلة « الشنوازى » على «جلالاباد» • وقد حاول السوفييت مساعدة الملك فى ذلك الوقت •

## باتشه سقا : ۱۳٤٨ هـ - ۱۹۲۹ م

ظهر على مسرح الأحداث والاضطرابات التى عمت أفغانستان شخصية «باتشه سقا » وهو أحد قطاع الطرق من أبناء «التاجيك » وهاجم أنصاره «كابل »، وفر «أمان الله » الى «قندهار » بعد أن تنازل عن العرش لأخيه «عناية الله » الذى فر بدوره الى «بشاور » بعد أن تنازل عن العرش ، وتمكن «باتشه سقا » من دخول «كابل » فى يناير سنة ١٣٤٨ ه ( ١٩٢٩ م ) ولقب نفسه بالملك «حبيب الله غازى » وقد كان ذلك بمعاونة حاكم الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت وهو «ستالين » وقد حاول «أمان الله » استعادة عرشه ، ولكنه

فشل ، ورحل الى ايطاليا ، وبقى بها حتى وفاته ٠

حكم « باتشه سقا » تسعة أشهر ، قاست فيها البلاد كل أنواع الظلم ، فألغى جميع القوانين والاصلاحات التى صدرت في عهد « أمان الله » ، وألقى القبض على جميع أفراد الاسرة الحاكمة وسجنهم ،

#### نادر خان: ۱۳٤٨ هـ ۱۹۲۹م

وعندما سحمع «السردار محمد نادر خان » الذي كان يعمل سفيرا لبلاده في باريس ثم اعتزل العمل بتنازل أمان الله عن العرش ، وما يدور في «افغانستان » من فوضي واضطرابات حتى اسرع عائداً الى بلاده عن طريق الهند ، وعبر الحدود الى «قندهار » وأخذ يدعو الى وحدة الصف ، والتفت حوله القبائل ، وقد أرسل «باتشه سقا »يستميل «محمد نادر خان » بالمناصب الكبرى والأموال الطائلة اذا اعترف به ملكا شرعيا على «افغانستان » ويهدده بقتل عائلته اذا هو لم يوافق على ذلك ، ورد «محمد نادر خان » مؤكدا أنه لم يعد الى أفغانستان «محمد نادر خان » مؤكدا أنه لم يعد الى أفغانستان وغير أهل لحكم البلاد ، وسيتر جيشا الى «كابل » بقيادة أخيه «شاه ولى خان » حيث دارت معركة بقيادة أخيه «شاه ولى خان » حيث دارت معركة

انتهت بهزیمة « باتشه سقا » واعدامه فی اکتـوبر سنة ۱۹۲۹ ۰

دخــل « محمد نادر خان » الى « كابل » وتم انتخابه ملكا بالاجماع فى ١٦ اكتوبر سنة ١٩٢٩ فى اجتماع قبلى كبير ، ولقب بــ « نادر شاه » ، بعد أن أصبحت البــلاد فى حـالة يرثى لها من الفوضي والاضطراب ، فعمل على نشر الأمن وتهدئة الخواطر وانتهج سياسة حذرة ومحافظة ، وأبعــد الزحف السوفيتى عن أراضي بلاده ، وأعاد للمذهب السنى الاسلامى هيبته ،

ظل السخط يسرى بين مؤيدى « أمان الله » السابقين وكان أكثرهم نشاطا أسرة « جرخى » فى « لوغر » ، وقد أدى اعدام زعيمها الى قيام نزاع دموى اغتيل أثناءه الملك « محمد نادر شاه » فى قصر « دلكشا » فى ٨ نوفمبر سنة ١٩٣٣ فى حفل توزيع للجوائز ٠

## محمد ظاهر شاه ۱۳۵۲ هـ ۱۹۳۳ م

هو الابن الوحيد لـ « محمد نادر شاه ، نودى به ملكا سنة ١٣٥٢ هـ ( ١٩٣٣ م ) بعد اغتيال أبيه ، وكان في التاسعة عشر من عمره وظل عمه « سردار محمد هاشم خان » يمارس الوصاية الفعلية على العرش ، حتى سنة ١٩٤٦ .

وقد قامت عدة فتن قبلية تم القضاء عليها ، وعملت الحكومة التى كان يرأسها السيد «محمد هاشم » على تنفيذ برنامج اصلاحى يخرج «أفغانستان » من عزلتها ، والاهتمام بالتجارة الخارجية والتصنيع ، والعمل على تأكيد سيطرة الحكومة على القبائل ، وتطوير الجهاز العسكرى .

وفى عام ١٩٣٦ دخلت «أفغانستان » فى مفاوضات لعقد اتفاق تجارى مع الاتحاد السوفيتى ، كما أبرمت سنة ١٩٣٧ ميثاق «سعد اباد » (١) مع «تركيا »، و «العراق »، و «ايران » •

والتزمت «أفغانستان » في الحرب العالمية الثانية موقف الحياد الدقيق بين الجانبين المتصارعين ، وهما: الحلفاء ، والمحور ، وبعد انتهاء الحرب انضمت لهيئة الأمم المتحدة سينة ١٩٤٦ ، وتولى «الشاه محمود » رئاسة الوزارة بدلا من أخيه «محمد هاشم » .

<sup>(</sup>۱) اتفقت هذه البلاد على ألا تتدخل أى دولة فى الشئون الداخلية للدولة الاخرى ، وأن تحترم كل دولة وحدة الدول الاخرى ، وألا يهاجم بعضهم البعض ، وألا يساعدوا المناهضين لأى من أعضاء الحلف ، وعلى الاعضاء أن يتشاوروا فى الامور الدولية التى تهمهم جميعا .



# أهم الولايات والمدن الافغانية ومرادفها بالحروف اللاتينية

| SHeberghan | •                                       | شبرغان       |
|------------|-----------------------------------------|--------------|
| Meymaneh   | :                                       | ميمنه        |
| Herat      | :                                       | هيراه        |
| Badakhshan | •                                       | ىدخشان       |
| Ghazni     | <b>:</b>                                | غرني         |
| Qandahar   | :                                       | قندهار       |
| Zabol      | :                                       | ر<br>زابول   |
| Takhar     | :                                       | ر.رو<br>تخار |
| Qonduz     | :                                       | كندوز        |
| Samangn    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ر.<br>سمنگان |
| Balkh      | :                                       | بلخ          |
| Jowzjan    | : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | جوزجان       |
| Faryab     | :                                       | فارياب       |
| Badghisat  | :                                       | بادخش        |
| Farah      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | فراه         |
| Nimruz     |                                         | نمروز        |
| Helmand    | :<br>:                                  | هلمنـد       |
| Paktia     | :                                       | بكيتا        |
| Ghowr      | : 1                                     | غور          |
| Oruzgan    |                                         | روزكان       |
| Bamian     |                                         | باميان       |
| Baghlan    |                                         | بغلان        |
| Naugarhar  |                                         | فنكرهار      |
| Konorha    |                                         | كنسر         |

Laghman لغمان كابل وردك Kabul Vardak Lowgar ۔ لوکر بنجاب Panjab Khenabad خان اباد Talal abad جلال اباد Fayez abad . فايز اباد Mazar-e- Sharif مزار شریف Bagrame بجرام Shindand شنداد Termez ترمز Asadabad اسعد اباد Talogan تلخان Qalat كلات Zaranj زرانی جردز

Gardez

# جمال الدين الأفغاني

هو السيد: محمد جمال الدين بن السيد: صفتر الحسينى الأفغانى ، ولد فى قرية «أسعد اباد»: احدى نواحى « كنر » فى شرق أفغانستان ، من أعمال « كابل » سنة ١٢٥٥ ه ( ١٨٣٨ م ) من أسرة حنفية المذهب ، كبيرة مقتدرة قوية ، نبغ منها رجال فى الادارة والحكم والعلم والادب .

عاش جمال الدين السنين الأولى من طفولته فى «أسعد اباد »، وعندما كان فى الثامنة من عمره نقل أبوه مع أسرته الى «كابل » لغرض سياسي ، فالتحق ببعض مدارسها ، ودرس العلوم الاسلامية العالية والتاريخ ، والفلسفة ، والعلوم العربية والرياضية على الأسلوب التقليدي المأثور فى الشرق الاسلامى ،

رحل بعد ذلك الى الهند ، وأمضي بها فترة قصيرة درس فيها بعضا من العلوم والرياضة على الطريقة الحديثة ، وتعلم اللغة الانجليزية ، ثم رحل الى بلاد العرب ليؤدى فريضة العج ويدرس أحوال المسلمين فيها ، وقد وصل مكة سنة ١٨٥٧ م فأخذ ينشر فكرة الجامعة الاسلامية بين الحجاج من مختلف العطار ،

وأنشأ في مكة جمعية (أم القرى ) ، انضم اليها

Michellera Placement

أعضاء من مختلف الأقطار الاسلامية ، وأنشأ لها مجلة سماها مجلة « أم القرى » •

ثم عاد الى «أفغانستان» ودخل فى خدمة الأمير «دوست محمد خان»، وقد اصطحبه «دوست» فى حملته على «هراة»، وعندما توفى «دوست محمد» وخلفه الأمير «شير على»، كان جمال الدين من أكثر المقربين الى «محمد أعظم» أخى الأمير الجديد، وانغمس جمال الدين فى النزاع الذى نشب حول ولاية العرش،

وعندما أصبح محمد أعظم أميرا اتخذ السيد «جمال الدين » رئيسا للوزراء ، لينهض بأفغانستان حتى تقوى على رد الطامعين في البلاد من انجليزا وغيرهم ، فعمل الانجليز على اثارة الفتن في أفغانستان ، حتى تمكنوا من عرل الأمير «محمد أعظم » وتولية أمير آخر ، فعمل جمال الدين على اثارة الشعب الافغاني على الانجليز والامراء الستبدين ، ثم صمم على الرحيل من أفغانستان حتى المعين ثورة اسلمية على الانجليز وغيرهم من الإوربين الطامعين في بلاد المسلمين ،

تذرع السيد جمال الدين بأنه يريد الحج مرة أخرى سنة ١٨٦٩ م وسافر الى الهند ، وأخذ يدعو الى الاصلاح الدينى والسياسي والعلمى والاجتماعى بين أهلها ، ويدعو الى السعى لتحرير الشرق من سيطرة

الغرب ، واصلاح حال المسلمين ليسايروا المدنيسة المحديثة ، ووجوب وقوف الشرقيين على اسباب تقدم الغرب والآخذ بها حتى يواجهوا الغرب بأساليبه ، حتى ضاق به الانجليز وأحاطوه بجواسيسهم ، واضطروه أن يرحل من الهند الى مصر سنة ١٨٧٠ م ٠

وصل السيد جمال الدين الى مصر ، وآقام بها الربعين يوما ، اتصل اثنائها بالاوساط الازهـرية ، والقى فى داره دروسا خاصة ، وكان الشيخ « محمـد عبده » من أشهر الطلاب الذين اتصلوا به ، كما خالطه كثير من طلبة العلم السوريين المقيمين فى مصر •

ثم رحل الى « استانبول » بدعوة من السلطان «عبد العزيز » فبلغها سنة ١٨٧٠ م ، وقد سبقه اليها صيته العريض ، فاستقبله وجهاء القوم فيها استقبالا حارا ، وأمر السلطان بتعيينه عضوا في مجلس المعارف ، فقدم للتعليم كثيراً من الاصلاحات ، وأشار الى طرق تعميم المعارف .

ودعى السيد جمال الدين لالقاء محاضرات فى مسجد « آيا صوفيا » ومسجد « احمدية » ، مما أثار عليه بعض الجامدين من علماء الدين ، واضطرب لافكاره شيخ الاسلام « حسين فهمى » أفندى ، فأخذ علماء الدين يعملون لمناهضته ، وظهر ذلك بصورة واضحة عندما طلب مدير الفندون من السيد

حمال الدين القاء محاضرة في دار الفنون عن فائدة الصناعات ، فلما ألقاها في محضر كثير من عثلية القوم ، وذكر فيها النبوة وعد ها من مختلف الوظائف الاجتماعية ، انتهز شيخ الاسلام « حسين فهمي " \_ وكان يحقد على السيد \_ الفرصة ، واتهمه بالدعوة الى آراء هد"امة ، اذ جعل النبوة من الصناعات ، واحتدم الموقف حين طلب جمال الدين محاكمة شيخ الاسلام «حسين فهمى » أفندي لأنه طعن في عقيدته بالباطل ، وأكثرت الجرائد من القول ، واشتدت الفتنة بينه وبين الثائرين عليه من علماء الدين ، ورأت الحكومة أنه لا سبيل الى تهدئة الأمر الا" بابعاد السيد « جمال الدين » • فصدر أمر الصدارة اليه بترك « الاستانة » بضعة أشهر فجاء الى القاهرة سنة ١٨٧١ م فتلقاه أولو الأمسر والطبقات المثقفة بالحفاوة والترحاب ، ووجد من الخديو « اسماعیل » ووزیره « ریاض » ما استماله الی البقاء في مصر ، وأجرت عليه الحكومة المصرية راتبا شهریا قدره عشرة جنیهات دون أن تطالبه بأداء عمل رسمى معين ، فغدا مطلق الحرية ، يعلم الشباب الذين التفوا حوله في بيته وعلى رأسهم: الشيخ محمد عبده والشيخ عبد الكريم سلمان، والشيخ ابراهيم اللقاني ، والشيخ سعد زغلول ، وأخذ يلقى عليهم أحاديث في فروع الفلسفة العالية والدين ، ويرشدهم الى سبيل الكتابة والتحرير .

ولعل أخصب أيامه ، وأصلح غرسه ما كان في مدة اقامته في مصر ، التي استمرت نحو ثمان سنين ( مارس ١٨٧١ ـ أغسطس ١٨٧٩ م ) وكانت هـــده السنون الثمانية من أشق السنون على مصر: ازداد فيها نفوذ الاجانب ، وكانت الديون ترهق كاهلها ، وأستغلها الأجانب \_ وخاصــة انجلترا وفرنسـا \_ للتدخل في شئون مصر الداخلية ، حتى انهم ضغطوا على « اسماعيل » لقبول وزارة مختلطة برياسـة « نوبار باشا » يدخلها وزيران أوربيان : أحدهمـــا انجليزي لوزارة المالية ، والآخر فرنسي لوزارة الأشغال • كل هذا حدث مدة اقامة السيد «جمال الدين » في مصر ، مما دفعه الي أن يخوض الجانب السياسي ، ويسعى الى ايقاظ الشعور الوطنى واثارة الرغبة في الحصول على نظم حرة دستورية ، وأن يشارك الشعب حاكمه في ممارسة حقوقه السياسية عن طريق نواب ينتخبهم ، وعمل على اثارة تلاميذه ، وجعل يبث فيهم حب الوطنية والحرية ويؤلبهم على مناهضة الحكم الاستبدادي ، ولا يهمه في ذلك ما كان من اكرام الخديو اسماعيل له . لأنه كان يؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة •

وقد تزعم السيد « جمال الدين » حركة اصدار الصحف الشعبية ، وكان الخديو « اسماعيل » لا يمانع في اصدارها ، كي تحمل على الأجانب الغاصبين

لسلطانه ، وكان بمصر ـ فى ذلك الوقت ـ لفيف من الأدباء السوريين الذين جاءوا اليها فرارا من بطش الحكم التركى ، وكان منهم « أديب اسحق » و « سليم النقاش » و « سليم الحنحورى » •

أوعز « جمال الدين » الى « أديب اسحق » باصدار جريدة «مصر » ، وكان يرسم له خطة السير فيها « ويكتب بعض مقالاتها باسم مستعار » ، هو « مظهر بن وضاح » كما أوعز الى « سليم النقاش » باصدار جريدة «آلتجارة » و « سليم الحنحوري » ٠ باصدار جريدة كوكب الشرق » ، وأخذ السيد ينظم كتابها من المصريين والسوريين مثل : « محمد عبده » ، و « ابراهيم اللقاني » ، و « أديب اسحاق »، ويساندهم في تحرير المقالات التي تندد بالظلم ، وتدعو الى اقامة نظام دستورى في مصر ، وكان الخديو اسماعيل يشجع نقد التدخل الأجنبي ، وان لم يشجع نقد شخصيته ، ولم يلبث أن أنضم اليهم الكاتب آلمصرى اليهودي الفكه « يعقوب بن صنوع » وأصدر جريدة « أبو نضارة » باللهجة الدارجـة ، كانت سوطا على استبداد الخديو اسماعيل والنفوذ الاجنبى ، وبهذا انقلب السيد من معلم في حجرة الى : معلم أمة يخاطب العامة والخاصة ، ورجل الشارع والمتربع على كرسي الوزارة •

وعندما شعر السيد جمال الدين بأن النفوذ

الاجنبى تغلغل فى مصر ، وازداد احكاما لقبضته على شئونها الداخلية والخارجية انضم الى « المحفل الماسونى » الاسكتلندى لأنه يضم كثيراً من الوجهاء لعله يتمكن من ايصال أفكاره اليهم ، ولكن ثارت ثائرته وغاظه من المحفل ان أعضاءه لا يحبون الكلام فى السياسة ، فانقلب يهاجمهم ، واستقال من هذا المحفل ، وأسس محفل وطنيا ، ودعا مريديه من العلماء والوجهاء الى الانضمام اليه ، حتى بلغ أعضاؤه أكثر من ثلثمائة عضو من نخبة المصريين وكان فى هذا المحفل يعمل فى حرية ، ونظم شعباً للأعمال المختلفة ، فشعبة للمالية ، وأخرى للحقانية ، وثالثة للجهادية ، ورابعة للأشغال ، وكانت كل شعبة وشعبا بالوزير المختص وتبلغه رغباتها فى صراحة وحزم ،

بذلك كان جمال الدين يعمل لتوسيع عقـول طلابه وتكوين شخصيات قادرة على البحث والنقد والحكم ، كما أراد أن يتحرر الشعب من العبودية ، ويعرف حدود الحاكم وموقف الشعب منه وحقه فى الحكم ،

وقد توطدت العلاقة في أواخر عهد الخديو اسماعيل بين السيد جمال الدين وولى العهد توفيق ، الذي كان يلتقى بالسيد في المحفل الماسوني ، ويقدره ويدين بمبادئه ، وقد سعى السيد مع كثير من العلماء

عند شریف باشا رئیس الحکومة لاقناع اسماعیل بالتنازل عن الحکم لابنه توفیق ، بل ذهب السید مع وفد من المصریین الی وکیل فرنسا وبینو" له أن فی مصر حزبا وطنیا یطلب الاصلاح ، وأن ذلك لن یتم الا علی ید ولی العهد توفیق ، ومن ثم ظهر اسم «الحزب الوطنی » فی مصر .

ولم يلبث أن عزل الخديو اسماعيل من حكم مصر بسعى من انجلترا وفرنسا سنة ١٨٧٩ وتولى ابنه توفيق الحكم ، وتطلع الأحرار الى تنفيذ آمالهم الوطنية على يد توفيق ، ولكنه انقلب الى أداة طيعة في يد انجلترا وفرنسا ، يخضع لرغبتهما في القضاء على النظام الدستورى .

وقد أدرك وكلاء الدول في مصر: أن جمال الدين هو المحرك الى الاصلاح السياسي ، فأخذوا يدسون له لدى توفيق ، فأوعزوا له بابعاده عن مصر ، فاجتمع مجلس الوزراء وقرر نفى السيد جمال الدين ، وقبض عليه وعلى خادمه الامين الفيلسوف « عارف أبى تراب » في ٤ أغسطس سنة ١٨٧١ ، ونقل الى السويس حيث أودع في باخرة سارت به الى «بمباى» بالهند ،

اقام جمال الدين في « حيدر آباد » بالهند

منفيا ، لا يسمح له بمغادرتها مدة ثلاث سنوات ، الف فيها كتابه فى الرد على الدهريين ، وبيان مفاسدهم ، واثبات أن الدين أساس التقدم والمدنية ، والكفر فساد العمران ، وقد كتبها بالفارسية ثم ترجمت الى الأوردية ، ثم ترجمها الشيخ « محمد عبده » بمساعدة « عارف أبى تراب » الى اللغة العربية ،

وقد رد جمال الدین فی هدا الکتاب علی « داروین » ومذهبه فی النشوء والارتقاء ، بعد أن أثار موجة قویة من الالحاد ، وقد أبدع السید فی اثبات قیمة الدین ، وضرورته للانسان وأثره فی رقیته ، وأثر الالحاد فی انحطاطه ،

وعندما حدثت ثورة «عرابى » فى مصر وبلغه أن الانجليز يريدون استغلال هذه الثورة لغزو مصر أراد جمال الدين أن يشغل الانجليز عن مصر بثورة يقوم بها فى الهند ، ولكن الانجليز علموا بمقصده وضيقوا عليه ، ونقلته حكومة الهند من «حيدر آباد» الى «كلكتا » ، وأجبرته على البقاء فيها مخفورا مراقبا حتى انتهت ثورة «عرابى » بدخول انجلترا مصر ، فأبيح له الذهاب حيث شاء فى غير الشرق ،

وقد ذكر أحد المهتمين بالسياسة المصرية ، وهو « لولفرد سكاون بلنت » في كتاب له أمراً لم يذكره

غيره من كتاب سيرة جمال الدين ، هو : أن السيد خرج من الهند قاصداً أمريكا ، وبقى فيها عدة شهور ، وكان في نيته أن يتجنس بالجنسية الأمريكية والظاهر أنه لم ينفذ هذا العزم ، ونجده سنة وعادرها الى « لندن » ، وقد أقام فيها زمناً قصيرا ، وغادرها الى « باريس » ، وكان قد كتب الى تلميذه وصديقه الشيخ « محمد عبده » ، ليوافيه فيها من منفاه في « بيروت » ، فذهب اليه سنة ١٨٨٤ م وقاما بانشاء جمعية في « باريس » من مسلمي الأقطار المختلفة ، وسمياها « جمعية العروة الوثقي » وأصدرا المسلمين الى مناهضة التدخل الانجليزي في مصائر الشعوب الاسلامية ،

وقد رحبت الصحف الكبرى بمقالاته في سياسة روسيا وانجلترا في الشرق ، وسير الامور في مصر وتركيا ومغزى الحركة المهدية التي قامت في السودان منذ سنة ١٨٨١ م ، واهتمت الدول ذات الشأن بهذه المقالات اهتماما كبيرا .

وقد حدثت خلال السنوات الثلاث التى قضاها فى باريس ، اتصاله بالفيلسوف الشهير « ارنست رينان » وثارت بينهما مناظرة بصدد محاضرة ألقاها « رينان » فى السربون عن الاسلام ، قال فيها بخطأ المؤرخين فى قولهم : علوم العرب ، وفنون العرب ، وفلسفة العرب ، مع أن هذه الأشياء نتاج الأمم غير العربية أكثر منها نتاجا للامة العربية ، وأن الاسلام لا يشجع على العلم والفلسفة والبحث الحر ، بل هو عائق لها بما فيه من اعتقاد للغيبيات ، وخوارق العادات ، والايمان التام بالقضاء والقدر ، وأن العنصر العربى بطبيعته أبعد العقول عن الفلسفة والنظر فيها ، ونشرت هذه المحاضرة في جريدة « الديبا » ،

وقد رد عليه الاستاذ « مسمر » رئيس البعثة المصرية بفرنسا في ذلك الوقت ، وسلم بأن المدنية العربية ليست من صنع العرب وحدهم ، بل هي مدنية الامم المختلفة ، التي دخلت الاسلام ، ولكنه قال بانه: ليس في دين الاسلام ما يمنع المسلمين من التقدم العلمي .

وقد تحمس الشبان المسلمون فى «باريس » لقال «رينان » ورد «مسمر » عليها ، وكلفوا حدهم وهو «حسن أفندى عاصم » بتعريب المحاضرة والرد عليها ، وطبعت فى القاهرة على الحجر مصحوبة بالرد عليها .

وبعد بضعة أسابيع من نشر محاضرة «رينان » رد السيد «جمال الدين »عليه في «الديبا »أيضا ، ولكن كان رده هادئا في بعض نقطه ، ولعله لم يعجب «حسن عاصم »ولا اخوانه ، ولذلك لم يهتموا بترجمته الى اللغة العربية أو نشره · على أن معظم نشاط « جمال الدين » في «باريس » كان منصرفا الى جريدة « العروة الوثقى» التي كان يحررها مع الشيخ محمد عبده وكانت تصدر على نفقه بعض الهنود المسلمين ، وتحمل على سياسة الانجليز في البلاد الاسلامية ، وخاصة في الهند ومصر ، وصدر العدد الأول من هذه الصحيفة في ١٨٨٠ مارس سنة ١٨٨٤ وكانت انجلترا تعمل لهذه الجريدة كل حساب ، حتى منعتها من دخول مصر والهند في أخريات أيام صدورها .

صدر من هذه الجريدة ثمانية عشر عددا في ثمانية أشهر ، وكان وراء « العروة الوثقى » جمعية سرية منبثة في جميع الأقطار الاسلمية ، أختير أعضاؤها من بين المسلمين المثقفين المتحمسين لدينهم ، ووضع لها يمين يقسمها كل من يدخل فيها ، ويتعهد ببذل كل ما في وسعه لاحياء الأخوة الاسلامية ، وانزالها منزلة البنوة والأبوة ، وألا يقدم الا ما قدمه الدين ، وألا يؤخر الا ما أخره الدين ، وألا يسعى قدما واحدة يتوهم فيها ضرراً يعود على الدين جزئيا كان أو كليا ، وأن يطلب الوسائل على الدين ، عقلا وقدرة ،

وأنشئت للجمعية فروع فى البلدان المختلفة ، تجتمع للمذاكرة وجمع التبرعات للانفاق على الجريدة ، فقد كانت ترسل أكثر أعدادها بالمجان •

وقد تألب المستعمرون وملوك المسلمين المستبدون على هذه المجلة ، وحالوا دون تمكين المسلمين من قرائتها حتى قضوا عليها ، وصدر العدد الأخير منها في ١٧ أكتوبر سنة ١٨٨٤ ،

عاد الشيخ محمد عبده الى «بيروت » ، وبقى السيد «جمال الدين » يتنقل فى بلاد أوربا ، ليقوم وحده بالجهاد الذى كانت تقوم به «جمعية العروة الوثقى » •

وفى عام ١٨٨٦ تلقى السيد « جمال الدين » الافغانى دعوة بالبرق من سلطان فارس « ناصر الدين شاه » ، وهناك استقبل بحفاوة بالغة وتبجيل عظيم ، وأسندت اليه المناصب السياسية العالية •

قام جمال الدين بدعوته الاصلاحية في فارس ، حتى كثر أنصاره ، وقوى سلطانه في نفوس المثقفين من أبناء فارس ، ولكن هذه الحال لم تدم طويلا ، اذ سرعان ما ساورت « الشاه » الشكوك من ناحية السيد جمال الدين ، وأحس خطره ، وضاق ذرعا بسلطانه الآخذ في النمو فتنكر له ،

لم يجد جمال الدين بدا من الرحيل عن فارس ، واستأذن الشاه في الرحيل ، متذرعا باعتلال صحته، ورحل الى « سان بطرسبرج » عاصمة روسيا وأقام

بها نحو ثلاث سنوات ، انغمس خلالها في السياسة الدولية ، ونشر في الجرائد الروسية مقالات في السياسة « الأفغانية » و « الفارسية » و « العثمانية » و « الروسية » ، ونقد السياسة الانجليزية ، وحرض روسيا على سياسة انجلترا ،

ثم سافر « جمال الدين » من روسيا الى فرنسا لزيارة معرض باريس سنة ١٨٨٩ م ، وتقابل مع شأه الفرس « ناصر الدين » ، فعرض عليه العــودة معه الى فارس ، واعتـــذر له عما كان ، وترده جمال الدين ، ثم قبل في النهاية ، وفي فارس عاد الى دعوته الاصلاحية فيها ، وعرض على «ناصر الدين» جعل حكومته دستورية ، وتنظيم الحكم النيابي في فارس ، فقاومه أعداء الاصلاح من علماء الدين وغيرهم ، وكان رئيس الوزراء « ميرزا على » يطوى في صدره الحقد للسيد «جمال الدين »، ورأى منه منافساً خطيراً له ، فأخذ يكيد له حتى حول قلب الشاه عنه ، وأحس « جمال الدين » بالخطر يحدق به ، فلجأ الى ضريح الشاه عبد العظيم بالقرب من « طهران » ، وكان الفرس يعدون مقامه حرما من دخله كان آمنا ، وأقام فيه سبعة شهور ، والتف حوله مريدوه ، وكان بعض العلماء والوزراء والضباط يحجون اليه ليسمعوا خطبه ، ويصغوا الى آرائه في اصلاح حال البلاد ٠

ظل « جمال الدین » علی ذلك الی أن استثار كبیر وزراء الشاه ، فانتهك حرمة الضریح ، وأنفذ الیه فی مستهل عام ۱۸۹۱ م خمسمائة جندی مسلحین ، وقبضوا علی السید « جمال الدین » وكبلوه بالاغلال ، غیر حافلین بحرمة الشیخ عبد العظیم ولا بمرض السید مرضاً شدیدا ، وسیق فی عز الشتاء القارس الی بلدة « خانقین » علی التخوم بین فارس وتركیا ، ومنها سافر الی البصرة یعانی آلم المرض الذی اشتد علیه من هذا الحادث .

وعندما استرد جمال الدین عافیته سافر الی انجلترا وهناك أثار بمحاضراته ومقالاته حملة شعواء على حكم الارهاب في فارس ، وساهم في اخراج مجلة شهریة اسمها «ضیاء الخانقین » تصدر بالعربیة والانجلیزیة ، کان یکتب فیها حکومة الشاه ، وسوء السید/الحسینی » یفضح فیها حکومة الشاه ، وسوء الادارة ، وانتشار الرشوة ، وتعذیب الاهالی ، وتعد هذه زلة کبیرة للسید اذ دعاه حب الانتقام من الشاه الى التشهیر بحکومة شرقیــة اســلامیة فی بلاد أجنبیة ،

وقد كان طرد « جمال الدين » من فارس بهذه الصورة البشعة ، حافزا الى جمع صفوف حرب « الاصلاح » ، وباعثا له على الجهاد العلني .

وبعد أن أقام السيد جمال الدين في « لندن » فترة قصيرة ، وصلته دعوة مكتوبة من السلطان التركي «عبد الحميد » على يد السيد التركي « رستم باشا » ، يطلب اليه فيها الحضور الى « الاستانة » والاستقرار فيها ضيفا عليه ، ويقال ان السلطان عبد الحميد كان يخشي أن ينضم « جمال الدين » الى عزب « تركيا الفتاة » ، وخصوصاً عندما اجتمع السيد في باريس ببعض رجال هذه الجمعية وراقه مذهبهم وشجعهم على عملهم .

وقد رفض السيد « جمال الدين » أول الأمر دعوة السلطان عبد الحميد ، ولكن السلطان أخذ يزين له الامر ، ووعده بتنفيذ آرائه في الاصلاح ، وبحرية الخروج من « الاستانة » إذا شاء .

وقد استقبل السيد في « الاستانة » استقبالا حسنا ، وأجرى عليه معاشاً شهرياً قدره خمسة وسبعون جنيها تركيا ، وأنزل في بيت جميل على ربوة في «نيشان كاش » بالقرب من قصر «يلدز » السلطاني ، عاش فيه جمال الدين منعما كالأمراء ، وجعل تحت امرته عربة وخدما وحسما ، بعضهم للخدمة ، وبعضهم للتجسس .

وقد قابل السلطان « عبد الحميد » السيد « جمال الدين » في « يلدز » فرأى فيه شخصية غريبة

جريئة في القول والحركة · وتحدث السيد الى السلطان في الحكم الشورى للدولة العثمانية ، فخدعه السلطان بتظاهره بحسن الاستعداد له ، واتفق معه على العمل لتكوين «الجامعة الاسلامية » وقد استغل السلطان عبد الحميد فكرة الجامعة الاسلامية الاسلامية لتثبيت حكمه المطلق في الداخل ، ومواجهة الحركة الدستورية التي أخذت تنمو بين مثقفي الترك ، وفي نفس الوقت لجمع كلمة المسلمين تحت راية الخلافة العثمانية ، حتى يستطيع مواجهة أطماع الدول الأوربية ·

وقد قضي السيد جمال الدين السنوات الخمس الاخيرة من حياته ، يعانى من الدسائس التى كانت تحيكها حوله بطانة السلطان ، وحدث أن قتل شاه فارس « ناصر الدين » ، بيد أجد تلاميذ جمال الدين الذين كانوا يزورونه فى « الاستانة » وقيل انه عندما علم بذلك الخبر ، أظهر اعجابه بالقاتل ، مما جعل السلطان عبد الحميد يخاف منه على حياته ، فضيق عليه فى مقابلاته ، ومنع زيارته الا باذن ، فغضب جمال الدين وعزم على الرحيل من « الاستانة » ، ولكن السلطان عبد الحميد كان يخاف منه فى الخارج ولكن السلطان عبد الحميد كان يخاف منه فى الخارج وبصره ، فاسترضاه ورجاه فى البقاء ،

وكثر أعداء جمال الدين في « الاستانة » ، وزادت

وشايتهم به وتقولاتهم عليه • وكان « أبو الهدى

الصيادى » أشد خصومه خطرا ، وأوسعهم شهرة ، وقد كان أعظم علماء الدين في البلاط نفوذاً وأعلاهم كلمة عند السلطان ، وقد أتقن الحيل والدسائس والمؤامرات وتمكن من الافساد بين السيد جمال الدين والسلطان ، أخذ السيد يمضي وقته في تفنيد الدسائس التي تحاك حوله ،

ثم حلت المشلكة نفسها بوفاته فى التاسع من مارس عام ١٨٩٧ م ، اثر سرطان أصابه فى ذقنه أولا ، ثم جاوزها الى سائر وجهه ٠

وشاعت الاشاعات بأن أبا الهدى الصيادى قد حرض عليه من دس له السم ، وأن هناك اهمالا مقصوداً في معالجته ، بالاتفاق مع طبيب السلطان للتخلص منه •

وقد شیعت جنازته فی مراسیم بسیطة ، لم یسر فیها الا أفراد معدودون ، ودفن کما یدفن عامة الناس فی « نیشان کاش » •

# العلاقات السوفيتية ـ الأفغانيـة بعد الحرب العالمية الثانية

بعد الحرب ألعالمية الثانية ـ وخاصة بعد تقسيم الهند ـ لجأت حكومة « أفغانستان » الى الاتحـاد السوفيتى لمساعدتها فى مجالات التنمية الاقتصادية والعسكرية ، بعد أن عجزت حكومة « أفغانستان » عن الحصول على مساعدات عسكرية غربية بصورة كبيرة ، فقد خشيت الولايات المتحدة ان تستخدم مثل هذه المساعدات فى تدعيم مطالب « أفغانستان » فى منطقة « بوشتانستان » وهى منطقة فى « باكستان » ومالل بها « أفغانستان » وهى منطقة فى « باكستان » وهالل بها « أفغانستان » وهال بها « أفغانستان » وهالم بها « أفغانستان » وهال بهنا « أفغانستان » وهالل بهنا « أفغانستان » وهالله بهنا « أفغانستان » وهاله بهنا « أفغ

وفى عام ١٩٥٠ وقعت «أفغانستان » اتفاقيسة تجارية مع الاتحاد السوفيتى • وخلال فترة البرلمان الليبرالى من ١٩٤٩ – ١٩٥٢ بدأت تظهر تيسارات يسارية معارضة للتيار الحاكم ، أخذت تشكل خطورة على الاتجاه السياسي فى «أفغانستان » • كما ازدادت العلاقات التجارية مع الاتحاد السوفيتى ، وأصبحت أفغانستان أكثر اعتماداً على السوفييت فى الحصول على سلع كثيرة كانت تحصل عليها من مصادر أخرى، وأخذ السوفيت مسئولية التنقيب عن النفط فى شمال «أفغانستان » بصورة تدريجية •

وفى سبتمبر ١٩٥٣ قام الجنرال « محمد داود » ابن عم الملك وزوج شقيقته بانقللاب ضد رئيس الوزراء ، وكان عمه « شاه محمود » ، وطالب الاتحاد السوفيتي بمساعدات اقتصادية وعسكرية كبيرة .

وتوالت الاتفاقيات ووقع « الافغان » مع « السوفييت » عام ١٩٥٦ اتفاقا تشترى بموجبه « أفغانستان » بنحو ٢٥ مليون دولاراً معدات عسكرية من الروس والدول الشرقية ٠

وفى عام ١٩٥٨ وقعت « أفغانستان » و «روسيا » اتفاقية جديدة للحدود ، وساعد السوفييت الافغان في بناء وتوسيع منشاتهم العسكرية ، وتدريب القوات الأفغانية ،

وقد صدرت أول صحيفة يسارية فى «أفغانستان» فى ١١ أبريل ١٩٦٦ ، أصدرها « نور محمد تراقى » رئيس منظمة « خلق » ، التى أعلنت أنها بالرغم من اتجاهها اليسارى ، الا أنها لا تعارض مبادىء الاسلام ، ولكن صدر قرار بوقف صدور هذه الصحيفة فى ٢٣ مايو ١٩٦٦ وحظر نشاط منظمة « خلق » •

ازداد اقتناع « محمد داود » بان السياسة الديمقراطية التى تنتهجها البلاد أدت الى ظهور عدة أحزاب يسارية ، وأن الملك أضعف من أن يسيطر على الأمور ، وقام « محمد داود » بانقلاب فى ١٧ يوليو

۱۹۷۳ عزل فيه الملك والحكومة ، وأعلن قيام الجمهورية ، ورحل الملك السابق «محمد ظاهر شاه» الى أوربا ، وأقام في روما ،

ولكن النظام الجمهورى برياسة «محمد داود » لم يراع المبادىء الديمقراطية فى الحكم ، بل طبق نظاماً دكتاتوريا ، وكان يميل الى اليمين أحيانا والى اليسار أحيانا أخرى •

أخدن المساعدات والسلف السوفيتية لا «أفغانستان » تزداد ، حتى بلغت عام ١٩٧٨ نحو ١٣٠٠ مليون دولارا ، وتغلغل النشاط السوفيتى فى «أفغانستان » وأخذ يضغط على الحكومة الافغانيسة لنح « الاتحاد السوفيتى » حقوقا كلية لتطوير الموارد المعدنية و « الهيدروكربونية » ، رغم أن دولاً أخرى قدمت عطاءات أفضل ،

ازداد التدخل السوفيتي في شئون «أفغانستان »
بعد انقلاب وقع ضد حكومة «محمد داود » في ٢٧
ابريل ١٩٧٨ • وقد قامت بالانقلاب جماعتان
سياسيتان ماركسيتان ، هما جماعة «خلق » أو الشعب
بقيادة «نور محمد تراقي » و «حفيظ الله أمين » ،
وجماعة «بارتشام » أو الراية بقيادة «بابراك
كارميل » • وتزعم الدولة «نور محمد تراقي »
واتخذ حفيظ الله أمين رئيسا للحكومة •

وقد لجأت حكومة تراقى الى الاتحاد السوفيتى طلبا للمساعدة بعد استيلائها على الحكم بوقت قصير، ووقعت معه عقوداً كثيرة واتفاقية مساعدة عسكرية، وأخذ عدد المستشارين العسكريين السوفييت في (افغانستان ) يتضاعف ، وساعد هؤلاء المستشارون الجدد على ادارة وزارة الدفاع ، وتدريب قوات الجيش الافغاني .

وخلال عام ١٩٧٨ انهار ائتلاف جماعتى «خلق» و «بارتشام » وأخذ الخلقيون فى نفى الشخصيات «البارتشامية »البارزة ومن ضمنها «بابراك كارميل» الذى عين سفيرا الفغانستان فى «تشيكوسلوفاكيا»، وتم طرد جميع «البارتشاميين» من المناصب الحكومية الهامة ٠

لكن كارميل لم ينصلح حاله لشدة ولائه للسوفييت ، حتى أن «نور تراقى » جرده من جنسيته ، وطلب منه العودة للبلاد لمحاكمته ولكنه رفض العودة خوفا من اعدامه .

وفى أواخر عام ١٩٧٨ أخذت تظهر معارضة شديدة لحكومة «خلق» وشهدت البلاد عدة محاولات للتمرد فى الجيش الافغانى، وأخذت قوى الثوار المسلمين فى الازدياد، وأخذت تعمل لاسقاط النظام الماركسي واقامة نظام حكم جديد يعيد الى

« أفغانستان » شخصيتها الاسلامية ، ويحررها من السيطرة السوفيتية ، وتكونت عدة تنظيمات ثورية اسلامية ، منها : « الجمعية الاسلامية » التي تزعمها الشيخ « ابراهيم المجددي » والتي تكونت في نوفمبر « بن محمدي » التي بدأت نشاطها في اكتوبر ١٩٧٨ وغيرها من الجماعات الاسلامية مثل الجبهة الوطنية لتحرير « أفغانستان » ، و « الحزب الاسلامي » الذي تزعمه الهندس « غلب الدين حكمتيار » ، و « الجماعة الرباني » أستاذ الشريعة في جامعة « برهان الدين وجماعة « مجاهدي الثورة الاسلامية » بزعامة « سيد وجماعة « مجاهدي الثورة الاسلامية » بزعامة « سيد وحماعة « مجاهدي الثورة الاسلامية » بزعامة « سيد وحماعة « مجاهدي الثورة الاسلامية » بزعامة « سيد وحماعة « مجاهدي الثورة الاسلامية » بزعامة « سيد وحماعة « مجاهدي الثورة الاسلامية » بزعامة « سيد وحماعة » مذا بجانب القوى القبلية ،

أمام هذه المعارضة المتزايدة طلبت الحكومة مساعدة السوفييت ، وبطلب من حكومة « تراقى » كان أكثر من ألف مستشار سوفيتى قد وصل إلى « كابل » .

وقرر نظام «خلق » الانحیاز الی السوفییت بصورة أوثق ، وفی ٥ دیسمبر ۱۹۷۸ وقعت معاهدة صداقة فی موسکو ٠

# معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون بين اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية وجمهورية أفغانستان الديمقراطية

ان «اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية» و «جمهورية أفغانستان الديمقراطية »، اذ يعيدان الكيد التزامهما بمقاصد ومبادىء المعاهدتين لسوفياتيين - الأفغانيين لعامى ١٩٣١ و ١٩٣١ ، للتين وضعنا الأساس لعلاقات صداقة وحسن جوارين الشعبين السوفياتي والافغاني ، واللتين تلبيان صالحهما الوطنية الأساسية ،

واذ يرغبان في أن يعززا بكل طريقة الصداقة التعاون الشامل بين البلدين •

واذ يصممان على تطوير الانجازات الاجتماعية الاقتصادية للشعبين: السوفياتى والافغانى، صيانة أمنهما واستقلالهما، والعمل بتصميم من جل تلاحم جميع القوى المحاربة من أجل السلام الاستقلال الوطنى والديمقراطية والتقدم لاجتماعى،

واذ يعربان عن تصميمهما الراسخ على تسهيل قوية السلام والأمن في آسيا والعالم أجمع،

ومساهمتهما فى تطوير علاقات بين الدول ، وتقوية التعاون المثمر والنافع بصورة متبادلة فى آسيا ، معلقين أهمية عظمى على زيادة تماسك الأساس التعاقدى ـ القانونى لعلاقاتهما .

واذ يعيدان تأكيد تفانيهما بمقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة ، قررا عقد معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الحالية ، واتفقا على ما يلى:

#### مسادة ١

يعلن الفريقان المتعاقدان الساميان بجدية قصوى تصميمهما على تقوية وتعميق الصداقة المتينة القائمة بين البلدين ، وتطوير تعاون شامل بينهما على اساس المساواة ، واحترام السيادة الوطنية والسلامة الاقليمية وعدم تدخل الواحدة منهما في الشئون الداخليا للأخرى .

## مسادة ٢

يبذل الفريقان المتعاقدان الساميان جهوداً لتقويه وتوسيع التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بينهما والمفيد لهما بصورة متبادلة • وتوخيا لهذه المقاصسينميان ويعمقان التعاون في ميادين : الصناعة والنقل ، والاتصالات ، والزراعة ، واستخدام الموار الوطنية ، وتطوير الصناعة المولدة للطاقة ، وفرو

الاقتصاد الاخرى ، ويقدمان المساعدة في تدريب موظفين وطنيين ، وفي تخطيط تنمية الاقتصاد القومى ، وسيوسع الجانبان التجارة على أساس مبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة ، ومعاملة الدولة الأكثر رعاية ،

## مسادة ٣

سيعزز الفريقان المتعاقدان الساميان تنمية التعاون وتبادل الخبرة في حقول: العلم ، والثقافة والفن ، والأدب ، والتعليم ، والخدمات الصحية ، والصحافة ، والراديو ، والتليفزيون ، والسينما ، والسياحة ، والرياضة ، والحقول الاخرى ،

وسيسهل الجانبان توسيع التعاون بين أجهزة سلطة الدولة والمنظمات العامة ، والهيئات التجارية والمؤسسات الثقافية والعلمية ، بغية التعرف بصورة أعمق على حياة شعبى البلدين وخبرتهما في العمل وانجازاتهما .

## مادة ٤

ان الطرفين المتعاقدين الساميين ـ عملا منهما بروح تقاليد الصداقة وحسن الجوار فضلا عن ميثاق الامم المتحدة ـ سيستشيران بعضهما ويتخذان بموافقة الجانبين ، اجراءات مناسبة لضمان أمن واستقلال

# البلدين ، وسلامة أراضيهما ٠

وفى مصلحة تقوية القدرة الدفاعية للفريقين المتعاقدين الساميين سيستمران فى تطوير التعاون فى الحقل العسكرى ، على أساس اتفاقات ملائمة معقودة بينهما •

## مسادة ٥

يحترم «اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية» سياسة عدم الانحياز التى تتبعها «جمهورية أفغانستان الديمقراطية »، والتى هى عامل مهم للحفاظ على السلام والأمن الدوليين •

وتحترم « جمهورية أفغانستان الديمقراطية » سياسة السلام التي يتبعها « اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية » وتستهدف تقوية الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب •

#### مادة ٣

يعلن كل واحد من الفريقين المتعاقدين الساميين \_ بجدية قصوى \_ أنه لن ينضم الى أحلاف عسكرية أو سواها أو يشترك في أية تكتلات من الدول ، أو في أية اعمال او اجراءات موجهة ضد الفريق المتعاقد السامي الآخر •

#### مسادة ٧

سيستمر الفريقان المتعاقدان الساميان في بذل كل جهد للدفاع عن سلام الشعوب وأمنها ، وتعميق عملية تخفيف حدة التوتر الدولي ، ونشرها في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك آسييا ، وترجمتها الي أشكال متماسكة من التعاون المفيد بصورة متبادلة بين الدول ، وتسوية القضايا الدولية موضع النزاع بالوسائل السلمية .

وسيعمل الجانبان بنشاط من أجل تحقيق نزع شامل وكامل للسلاح ، بما فى ذلك السلاح النووى تحت رقابة دولية فعالة ،

#### مادة ٨

يسهل الفريقان المتعاقدان الساميان تنميسة التعاون بين الدول الآسيوية ، وانشاء علاقات سلام وحسن جوار وثقة متبادلة بينها ، وخلق نظام أمنى فعال في آسيا ، على أساس جهود مشتركة تبذلها جميع دول القارة •

#### مسادة ٩

يواصل الفريقان المتعاقدان الساميان كفاحهما الثابت ضد كيد قوى العدوان ، من أجل القضاء نهائيا على الاستعمار والعنصرية بجيمع أشكالها ومظاهرها و

وسيتعاون الجانبان مع بعضهما ومع دول أخرى محبة للسلام ، في تأييد الكفاح العادل للشعوب من أجل حريتها واستقلالها وسيادتها وتقدمها الاجتماعي،

#### مادة ١٠

يتشاور الفريقان المتعاقدان الساميان مع بعضهما حول جميع القضايا الدولية الكبرى ، التى تؤثر على مصالح البلدين •

#### مسادة ١١

يعلن الفريقان المتعاقدان الساميان التزامهما بموجب المعاهدات الدولية القائمة بألا يناقضا أحكام المعاهدة الحالية ، ويتعهدان بألا يعقدا أية اتفاقات دولية لا تتفق معها .

#### مسادة ١٢

تسوى المسائل التى يمكن أن تنجم بين الفريقين المتعاقدين الساميين حول تفسير و تطبيق أى نص من نصوص المعاهدة الحالية ، ثنائيا ، بروح الصداقة والتفاهم والاحترام المتبادلين •

#### مسادة ١٣

تبقى المعاهدة الحالية سارية المفعول لمدة عشرين سنة ، اعتبارا من اليوم الذى تصبح فيه نافذة ، وما لم يعلن أحد الفريقين المتعاقدين الساميين قبل انتهاء هذه المدة بستة أشهر رغبته فى انهاء المعاهدة، فانها تبقى سارية المفعول للسنوات الخمس التالية ، وهكذا دواليك الى أن يعطى أحد الفريقين المتعاقدين الساميين اشعارا خطيا قبل انقضاء المدة الخمسية الراهنة بعزمه على انهاء المعاهدة ،

#### مسادة ١٤

اذا أعرب أحد الفريقين المتعاقدين الساميين عن رغبته في سياق العشرين عاما من سريان المعاهدة بانهائها قبل انقضاء مدتها ، فانه سيشعر خطيا الفريق المتعاقد الآخر قبل ستة أشهر من التاريخ المنوى لانهاء المعاهدة ، برغبته في انهاء المعاهمة قبل انتهاء مدتها ، ويجوز له اعتبار المعاهدة منتهية اعتبارا من التاريخ المحدد بذلك الشكل .

#### مسادة ١٥

تبرم المعاهدة الحالية ، وتصبح سارية المفعول في يوم تبادل وثائق الابرام الذي سيتم في «كابول» .

جعلت المعاهدة الحالية في نسختين: كل منهما باللغتين الروسية والدارية ، والنسختان موثقتان بصورة متماثلة •

انجزت في « موسكو » بتاريخ ٥ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٨ ٠

عن جمهورية أفغانستان الديمقراطية محمد تاراكي

عن اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية ليونيد بريجنيف

آخذت المعارضة الشعبية تزداد ضد حكم «تراقى»، وكانت مقاطعة « نورستان » من أوائل المناطق التى ثارت على حكمه فى صيف ١٩٧٨ ، وأخذت المقاومة تزداد انتشارا فى الشهور التالية ،

وفى مارس ١٩٧٩ اندلعت ثورة عسكرية ومدنية فى مدينة «هراة » وسقطت المدينة فى أيدى الثوار وواصلت قوات المقاومة الاسلامية تقدمها تجاه مدينة «جلال اباد » ، وقدم السوفييت للحكومة ١٨ من طائرات الهليكوبتر الهجومية قام طيارون سوفييت بقيادتها فى عمليات جوية ضد معارضي نظام «تراقى » .

وقد أدت حركة عصيان عسكرية جرت في

«كابول » ضد حكومة «تراقى » فى أغسطس ١٩٧٩ ، وانضمام فرقة مدرعة من القوات النظامية للثوار ، واعلان المنظمات الأربع الرئيسية للثوار المسلمين اتحادها ، الى زيادة التدخل السوفيتى فى «أفغانستان » • فقد قام بزيارتها وفد عسكرى سوفيتى بقيادة الجنرال «بافولوفسكى » قائد القوات البرية السوفيتية ، وبحلول شهر سبتمبر كان أكثر من ٠٠٠٠ عسكرى سوفيتى قد وصلوا الى «أفغانستان » كمستشارين وجنود مقاتلين •

وكلما ازداد نظام «تراقى » الماركسي ضعفا كلما لجأ الى الاعتقالات حتى أن منظمة العفو الدولية أعلنت في سبتمبر ١٩٧٩ أن حكومة تراقى زجت بأكثر من ٤٠٠٠ شخص في السجون خلال الشهور الستة الاولى من تسلمها الحكم ٠

ثم حدثت خالفات بين «محمد نور تراقى » و «حفيظ الله أمين »، و فى سبتمبر ١٩٧٩ قام « تراقى » بزيارة موسكو ، بعد حضوره مؤتمر دول عدم الانحياز الذى عقد فى « هافانا » وأشاد فيله بالاتحاد السوفيتى ومساعداته لبلاده ، وقيل : انه بحث مع الزعماء الروس استبدال رئيس الوزراء « أمين »، وبعد عودة « تراقى » الى البلاد من زيارته له موسكو » ، دعا الى اجتماع على مستوى عال للحزب الحاكم ، وطلب من « أمين » رئيس الوزراء للحزب الحاكم ، وطلب من « أمين » رئيس الوزراء

أن يخفف من اجراءاته ضد رجال القبائل المتمردين، واعطاء سلطة أكبر لوزير الداخلية الكولونيل « اسلام وتنجار » ، كما اقترح «تراقى» تشكيل حكومة وطنية تضم بعض العناصر غير الموالية لـ « حفيظ الله أمين » ولكن « أمين » رفض هذه المطالب ، وبدأ يتحسرك لمواجهة ما أحس به من خطر ،

وفی ۱٦ سبتمبر ۱۹۷۹ قاد «حفیظ الله أمین » حرکة انقلاب ضد « محمد نور تراقی » الذی قتلل اثناء تبادل اطلاق النار فی قصر الشعب ، وأعلن استقالة «تراقی » وتعیین «أمین » رئیسا ، ولم یعلن عن وفاة « تراقی » قبل ۹ أکتوبر ۱۹۷۹ ، وقد أدی انقلاب أمین الی از دیاد قوی المعارضة ،

وقد شعر الشعب الأفغاني المسلم بالاتجاه الشيوعي للنظام الجديد ، فقام بثورة عارمة شملت معظم انحاء البلد ، وكان رد «أمين » على ذلك : القمع واعدام وسجن الآلاف من الثوار ، والعمل على ابعاد أنصار «تراقي » ،

ويبدو أن استيلاء «حفيظ الله أمين » على الحكومة الافغائية أخذ « السوفييت » على غرة ، فقد حدث بعد أيام من عودة « تراقى » من زيارة « موسكو » ، ولكنهم رغم ذلك ساعدوا القوات الافغانية الموالية لـ« أمين » على قمع تمرد حدث في

«كابول » فى اكتوبر ، وزود السوفييت الجيش الافغانى بالمواد والتموين اللازم لمقاومة الثوار بعنف فى مقاطعة « باكتيا » ولكن سرعان ما انسحب المستشارون السوفييت وجنود الأفغانيون من القاطعة عندما احتلها الثوار •

ان شخصية حفيظ الله أمين وممارسته لسياسته، جعلته يتمتع برصيد هائل من الكراهية العامة وعدم القبول الشعبى له من جانب الأفغانيين • وزادت نسبة الهروب من الجيش الأفغانى ، وزاد الانضمام للثوار •

وفى ديسمبر اكتسبت قوات الثوار المسلمين الوطنيين فى العاصمة وحولها قوة جديدة ، وبدأت حملة اغتيالات ضد النظام وضد السوفييت ، واستمر وضع الحكومة العسكرى فى التدهور وأحضر الروس كتيبه مدرعة لحماية قاعدة « باجرام » الجوية ، وقررت موسكو مواجهة الثوار بنفسها .

بدأ السوفييت في حشد جنود من المشاه والمظليين في المناطق السوفيتية القريبة من الحدود الأفغانية ، وفي ١٣ ديسمبر وصل الى أفغانستان الجنرال «فكتور بابوتين » الرجل الثاني في البوليس السوفيتي ، كما وصل اليها الجنرال «بافلوفسكي» رئيس القوات البرية السوفيتية ، ورئيس مفوض الجيش المستر « اليكسي السوفيتية ، ورئيس مفوض الجيش المستر « اليكسي

بيشيف » ويبدو أن هذه الوفود كانت لوضع اللمسات النهائية لخطة التدخل السوفيتى من ناحية ، واشعار حفيظ الله أمين بنوع من الطمأنينة حيال السوفييت ، واقناعه بضرورة وصول بعض القوات السوفيتية الى أفغانستان ، لتدعيم القوات الأفغانية ،

اخذ الاتحاد السوفيتي في ٢٥ ديسمبر ١٩٧٩ في نقل طلائع القوات السوفيتية الى أفغانستان ، وتم اقامة جسر جوى سوفيتي ضخم تم فيه القيام بنصو وتم نقل نحو خمسة آلاف جندي سوفيتي بمعداتهم ، وقد تم توزيع هذه القوات في المناطق الهامة في «كابل» ، ومحاور الطرق الرئيسية فيها ، وفي قاعدة «باجرام » الجوية القريبة من كابل ، وفي نفس يوم الانقلاب السوفيتي وهو ٢٧ ديسمبر ١٩٧٩ أعلن حفيظ الله أمين في حديث للعسكريين الافغان، انه تم تعزيز نظام الدفاع الافغاني بعد وصول القاوت

#### الأنقلاب السوفيتي في أفغانستان

عمل السوفييت على تحييد القوات الأفغانية فى «كابل » والمناطق المحيطة بها ، وخاصة المدر عات ، اذ تم نزع بطاريات بعض وحدات الدبابات ، وسيطر الخبراء السوفييت على أجهزة الاتصال فى قاعدة «باجرام » الجوية بحجة اجراء بعض الاصلاحات ، بالاضافة الى دعوة كبار ضباط حامية «كابل » الى حفل استقبال ،

لم يستغرق الانقلاب أكثر من ثلاث ساعات ونصف تقريبا ، من مساء يوم ٢٧ ديسمبر ١٩٧٩ فقد قاد المظليون السوفييت هجوما على قصر «دار الامان » ومحطة اذاعة «كابل » وقد قتل «حفيظ الله أمين » وجرد الجنود والمستشارون السوفييت بعض وحدات الجيش الأفغاني من السوفييت بعض وحدات الجيش الأفغاني من السوفيتي ادعت أنها «راديو كابل » أن انقلابا قد الطاح به حفيظ الله أمين » وأنه قد تم محاكمته أطاح به حفيظ الله أمين » وأنه قد تم محاكمته فيد الشعب الأفغاني ، اتهمته موسكو بأنه عميل فد الشعب الأفغاني ، اتهمته موسكو بأنه عميل المريكي ، واستدعت عميلها «بابراك كارميل » من الخفانية ، والمجلس الشوري برئاسة «بابراك الحكومة الأفغانية ، والمجلس الشوري برئاسة «بابراك المحاومة الأفغانية ، والمجلس الشوري برئاسة «بابراك

كارميل »، قد طلب مساعدة عاجلة سياسية واقتصادية وعسكرية من الاتحاد السوفيتى ، وقد وافق « الكرملين » عليها ، واتخذ السوفييت من ذلك حجة لزيادة قواتهم في « أفغانستان » •

وقد حاول السوفييت تبرير غزوهم بادعائهم أن الحكومة الأفغانية طلبت مساعدتهم ، ولكن هذا القلم يؤد الى توضيح سبب اقالة مضيفهم «حفيظ الله أمين » من منصبه واعدامه ، وقد أرسل «ليونيد بريجنيف » تهنئة الى « بابراك كارميل » على انتخابه رئيسا جديداً لأفغانستان ،

لم يذكر الروس أنهم نقلوا « بابراك كارميل » من منفاه بعد الانقلاب الذي أطاح بد أمين » ووضعوه في الحكم وقدموا له حكومة من اختيارهم •

وفى يوم ٢٩ ديسمبر ١٩٧٩ سيطرت القــوات السوفيتية المنقولة جوا سيطرة تامة على «كابل»، وبعد ذلك وصلت فرقة رماة ســوفيتية مدرعة الى «كابل»، وفرقة أخرى الى القرب من «هـراة» وذكرت جريدة «برافدا» الســوفيتية في يوم ٣٠ ديسمبر أن القوات السوفيتية ذهبت الى أفغانستان لساعدة الحكومة ، بناء على طلبها ، بسبب تدخلل خارجي من جانب «الولايات المتحدة» و «الصين» و «باكستان» وقالت الجريدة : ان الجنود السوفييت

سيسحبون عندما لا تبقى حاجة اليهم •

وقد صرحت حكومة «كارميل » في بيان من راديو «موسكو » في ٣١ ديسمبر ، بأن «أفغانستان » قدمت طلبا حاسما لـ «موسكو » بشأن المعونة العاجلة، بمقتضي معاهدة الصداقة الموقعة في ٥ ديسمبر ١٩٧٨ وأن هذه المعونة ستتوقف تلقائيا منذ اللحظة التي تتوقف فيها التدخيلات الأجنبية ، ونددت بـ «واشنطن » بوجه خاص •

وقد قام آلاف المتظاهرين « الأفغان » المقيمين في ايران باحتالل مقر السفارة السوفيتية في «ايران» احتجاجا على الغزو السوفيتي لـ« أفغانستان» ولكن الحرس الايراني تمكن من اخراجهم •

وقد اعلن «كارميل » أنه قام بانقلله هذا لتخليص البلد من حكم «حفيظ الله أمين » الذى استخدم العسف والارهاب في حكم البلاد ، واتهمه بالعمالة له الولايات المتحدة »، وركز نظام «كارميل» على أنه امتداد لنظام «تراقى » واستمرار لشرعية ثورة أبريل ١٩٧٨ ، وأنه سيكون بداية مرحلة جديدة في تاريخ «أفغانستان » .

## المقاومة الشعبية ورد الفعل العالمي على الاحتلال السوفيتي لأفغانستان

أما السوفييت فعملوا على احكام سيطرتهم على « أفغانستان » ففى ٢ يناير ١٩٨٠ وصلت طائرات ميج ٢١ السوفيتية الى قاعدة «باجرام» ، كما وصلت طائرات سوفيتية أخرى الى « شنداد » وحدث قصف جوى عنيف على « شيتراك » على الحدود الباكستانية الأفغانية لمعاقلالثوار المسلمين، كما وقعت اشتباكات ضارية بعد اعلان الثوار أنهم استولوا على قاعدة « تشيجاى سيراى » بالقرب من « ممر خيبر » الذى يربط باكستان بافغانستان ،

وقد عمل «الروس » على تجريد الجنود الأفغان في «كابل » من سلاحهم ، ودار قتال بين القــوات السوفيتية وقوات الجيش الأفغـاني في ٣ يناير ، وتمكنت القوات السوفيتية من السيطرة على «كابل » و «جلال اباد » و «رافاج » كما أرسلوا فرقة مدرعـة معززة بغطاء جوى ضخم الى اقليم « باكتيا » عـلى حدود «باكستان » بهدف السيطرة عليه ،

وازدادت المعارضة المحلية لـ« بابراك كارميل » والغزو السوفيتى وقامت حوادث شغب فى مدينــة « كندهار » واضطرابات فى « هراة » وترددت نباء

عن فرار اعداد كبيرة من صفوف الجيش الأفغاني في «قندهار » ، ونجح الثوار في استرداد « خان اباد » عاصمة اقليم « تاخار » في الشمال الشرقي .

وباستثناء عدد ضئيل من الدول المنحازة الى الاتحاد السوفيتى انتقد المجتمع الدولى بأكمله تقريبا التصرفات السوفيتية فى «أفغانستان » ونفى قرار مجلس الأمن ـ الداعى الى انسحاب القوات الأجنبية من «أفغانستان » الغزو السوفيتى ، رغم استخدام الاتحاد السوفيتى لحق الفيتو ضد هذا القرار بتاريخ ٧ يناير ١٩٨٠:

## نص مشروع قرار مجلس الأمن حول أفغانستان:

ان مجلس الأمن بعد ان نظر في الرسالة المؤرخة ( الثالث من كانون الثاني/يناير ١٩٨٠ ) الموجهة الى رئيس مجلس الأمن ( س/١٣٧٢٤ والاضافتين ١ و ٢ ) .

واذ يشعر بقلق شديد ازاء التطورات الأخيرة في « أفغانستان » وتأثيرها على السلام والأمن الدوليين •

واذ يعيد تأكيد حق الشعوب بتقرير مستقبلها ، بصورة متحررة من التدخل الخارجى ، بما فى ذلك الحق باختيار شكل الحكم الخاص بها .

واذ يعى التزامات الدول الأعضاء بالامتناع فى علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة ، أو استخدامها ضد السلامة الاقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة ، أو فى أية صورة أخرى لا تتمشي مع غايات الأمم المتحدة :

١ ـ يعيد مجددا تأكيد اقتناعه بان صيانة سيادة كل دولة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي هو مبدأ أساسي من مبادىء ميثاق الأمم المتحدة ، الذى سيكون أى انتهاك له لأى عذر كان ، مناقضا لغاياته وأهدافه .

٢ ـ يتأسي بشدة للتدخـل المسلح الأخير في « أفغانستان » الذي لا يتمشي مع ذلك المبدأ •

٣ ـ يؤكد أن سيادة «أفغانستان » وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي ، ووضعها كدولة غير منحازة يجب ان تحترم احتراما كاملا •

٤ ـ يدعو الى الانسحاب العاجل ، وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية من « أفغانستان » لتمكين شعبها من تقرير شكل الحكم الخاص به ، واختيار أنظمته الاقتصادية ، والسياسية ، والاجتماعية ، وهو متحرر من التدخل أو الاكراه أو التقييدات الخارجية من أي نوع كان ،

۵ ـ يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن
 التقدم نحو تنفيذ هذا في غضون أسبوعين

### ٦ - يقرر البقاء في حالة متابعة لهذه القضية ٠

ورغم معارضة المجتمع الدولى واستنكاره استمر الاتحاد السوفيتى فى دعم وجوده العسكرى فى « أفغانستان » متحديا الارادة الدولية ومتناسيا مبدأ حق كل شعب فى تقرير مصيره ، وزاد السوفييت من نشاطهم فى نقل قواتهم العسكرية الى « أفغانستان » فأرسلوا قوات ضخمة الى مقاطعة « بدخشان » لمنع عاصمتها من السقوط فى أيدى الوطنيين المسلمين ، ورغم ذلك ازداد نشاط المقاومة شرقى « كابل » وبالقرب من « جلال اباد » ،

وعبر الرأى العام العالمي عن استنكاره ، ففي ١٤ يناير ١٩٨٠ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً يدين الغزو والاحتلال السوفيتي لا أفغانستان »، ويدعو التي انسحاب جميع القوات الخارجية من تلك البلاد ، وقد صوتت بجانب القرار عن التصويت ، وتغيبت ١٢ دولة وامتنعت ١٨ دولة ، عن التصويت ، وتغيبت ١٢ دولة عن الحضور ، ومن الدول التي أيدت القرار كل من : مصر ، والعراق ، والاردن ، والكويت ، ولبنان ، والمغرب ، وعمان ، والمملكة العربية السعودية ، والصومال ، والبحرين، وجيبوتي ، وقطر ، وتونس ، ودولة الامارات المتحدة ،

# نص قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ١٤ يناير ١٩٨٠

ان الجمعية العمومية اذ تحيط علما بقرار مجلس الأمن ٢٦٢ ( ١٩٨٠ ) المؤرخ في يناير ١٩٨٠ الذي يدعو الى دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لبحث المسألة الواردة في الوثيقة: 3/Agenda/2185

واذ يساورها شديد القلق ازاء التطورات الأخيرة في أفغانستان وما يترتب عليها من آثار على السلم والأمن الدوليين ،

واذ تؤكد من جديد حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف فيه بتقرير مستقبلها واختيار شكل حكمها دون تدخل خارجى ٠

واذ تضع فى اعتبارها التزام جميع الدول بالامتناع فى علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة أى دولة وسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي ، أو بأى طريقة أخرى لا تتفق مع مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة .

واذ تدرك الحاجة الملحة الى الانهاء الفورى للتدخل الأجنبى المسلح فى أفغانستان ، حتى يتسنى لشعبها أن يقرر مصيره دون تدخل أو قسر خارجيين،

واذ تلاحظ مع بالغ القلق تدفق اللاجئين الكبير من « أفغانستان » ،

واذ تشير الى قراراتها بشان تعزيز الأمن الدولى ، وعدم جواز التدخل فى الشئون الداخلية للدول ، وحماية استقلالها وسيادتها ، وبشأن مبادىء القانون الدولى فيما يتصل بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ،

واذ تعرب عن بالغ قلقها ازاء التصاعد الخطير في التوتر ، واشتداد التنافس ، وزيادة اللجوء الى التدخل العسكرى والتدخل في الشئون الداخلية للدول ، مما يضر بمصالح جميع الدول ، ولا سيما بلدان عدم الانحياز ،

واذ تضع فى اعتبارها مقاصد ومبادىء الميثاق والمسئولية الملقاة على عاتق الجمعية العامة بموجب الأحكام ذات الصلة بالميثاق ، وبقرار الجمعية العامة ٣٧٧ ألف ( د - ٥ ) المورخ فى ٣ تشرين الثانى نوفمبر ١٩٥٠ - تؤكد من جديد :

١ \_ ان احترام سيادة كل دولة وسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي هو مبدأ أساسي من مبادىء ميثاق الأمم المتحدة ، يتنافى \_ اى انتهاك له، باية ذريعة على الاطلاق \_ مع أهداف الميثاق ومقاصده:

٢ ـ تشجب بقوة التدخل المسلح الذى حدث مؤخرا فى « أفغانستان » ، والذى يتنافى مع ذلك الميدأ :

٣ ـ تناشد جميع الدول أن تحترم سيادة « أفغانستان » وسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي ، وطابع عدم الانحياز الذي تتصف به ، وأن تمتنع عن أي تدخل في الشئون الداخلية لذلك البلد:

3 ـ تدعو الى الانسحاب الفورى غير المشروط والكامل للقوات الأجنبية من «أفغانستان » من أجل تمكين شعبها من تقرير شكل حكمه واختيار نظمه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، دون أى تدخل أو تخريب أو قسر ، او ضغط خارجى من أى نوع من الأنواع:

٥ ـ تحث جميع الأطراف المعنية على ان تسهم ، بسرعة ووفقا لمقاصد ومبادىء الميثاق ، في تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين الأفغان طوعا الى ديارهم ،

تناشد جميع الدول والمنظمات الوطنية والدولية أن تقدم مساعدات الاغاثة الانسانية بغية التخفيف من محنة اللاجئين « الأفغان » ، وذلك بالتنسيق مع مفوض الأمم المتحدة السامى لشئون اللاجئين :

٧ ـ ترجو الأمين العام أن يبقى الدول الأعضاء
 ومجلس الأمن على علم ، بصورة فورية متزامنة ،
 بالتقدم المحرز صوب تنفيذ هذا القرار :

۸ ـ تطلب الى مجلس الأمن أن ينظر فى الطرق
 والوسائل التى يمكن ان تساعد فى تنفيذ هذا القرار •

ورغم ذلك عمل الاتحاد السوفيتى على نقل المزيد من قواته الى « أفغانستان » حتى وصلت الى نحو ١٠٨٠ ألف جندى في أواخر يناير ١٩٨٠ ، واستمرت عمليات المقاومة الاسلامية ، وفشلت القوات النظامية في التصدى لها ، وأعلن « ضياء خان ناصرى » رئيس المجلس الثورى الاسلامي في « أفغانستان » عن قيام جمهورية اسلامية في ثلاث محافظات شرقى أفغانستان هي : « باكتيا » و « غازى لوجاد » و « باكثبتاني » •

واتخذت الولايات المتحدة عدة خطوات للاعراب عن معارضتها للغزو السوفيتى له « أفغانستان » ، مثل : الحد من بيع الحبوب للاتحاد السوفيتى ، واجراء تخفيض شديد فى نقل « التكنولوجيا » التى يحتاج اليها الاتحاد السوفيتى ، وسحب الحقوق الممنوحة للسوفييت لصيد الاسماك من مياه الولايات المتحدة القريبة من الشاطىء ، واقترح الرئيس الامريكى « كارتر » مقاطعة الدورة الأولمية المزمع الامريكى « كارتر » مقاطعة الدورة الأولمية المزمع

عقدها فى « موسكو » فى شهر يونيو ، ما لم يتم سحب القوات السوفيتية من « أفغانستان » ، وقد وافق « الكونجرس » الامريكى باغلبية ساحقة على هذا الاقتراح ،

وفى «باكستان» أعلن فى «اسلام اباد» تشكيل تحالف اسلامى من ست حركات للثوار الأفغان برئاسة «برهان الدين ربانى» من أجل تحرير البلاد، ودعا الى الاعتراف بهذا التحالف بوصفه الممشل الشرعى الوحيد لشعب أفغانستان •

وانعقد المؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية في السلام اباد واتخذ القرار التالي بالاجماع:

## نص قرار المؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية في «اسلام اباد » ٢٧ \_ ٢٩ يناير ١٩٨٠:

ان مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية المنعقد في دورته الأولى الاستثنائية في « اسلام اباد » من السابع من ربيع الأول حتى التاسع منه ، الموافق السابع والعشرين حتى التاسع والعشرين من كانون الثانى / يناير ١٩٨٠ ،

تمشيا مع مبادىء وأهداف « منظمة المؤتمر الاسلامى » وأحكام القرارات التى اتخذها مؤتمر القمة الاسلامى ، وتأكيدا للاهداف المشتركة لشعوب

الأمة الاسلامية ومصيرها المشترك ،

واذ يعيد الى الذاكرة \_ على الأخص \_ المبادىء الاساسية لحركة عدم الانحياز ، و « أفغانستان » عضو مؤسس فيها ،

واذ يعرب عن قلقه الشديد ازاء التصاعد الخطر للتوتر ، واشتداد التنافس ، واللجــوء المتزايد الى التدخل العسكرى والتدخل في الشئون الداخليــة لدول أخرى ، وعلى الأخص الدول الاسلامية .

واذ يعرب عن تصميم حكومات وشعوب الدول الأعضاء على رفض جميح أنواع وأشكال الاحتلال والتوسع الأجنبى ، والسباق في سبيل مناطق النفوذ، مقوية بذلك سيادة الشعوب واستقلال الدول .

واذ يشعر بقلق شديد من جراء التدخل السوفياتي المسلح في أفغانستان وتأثير هذا التدخل على ارادة شعب أفغانستان المسلم في ممارسة حقه في تقرير مستقبله السياسي •

واذ يعتبر ان استمرار وجود القوات السوفياتية في « أفغانستان ومحاولتها فرض الأمر الواقع ، والعمليات العسكرية التي تقوم بها هذه القوات ضد الشعب الأفغاني بانها تهزأ من المواثيق والاعراف الدولية وتنتهك حقوق الانسان بصورة فاضحة ،

واذ يعيد تاكيد تصميم الدول الاسلامية على اتباع سياسة غير منحازة بالنسبة الى الدولتين العظيمتين ، وحماية الشعب المسلم من التأثير السيء للحرب الباردة بين هاتين الدولتين ،

واذ يدرك ادراكا تاما العبء المالى الضخم الذى تتحمله دول مجاورة «لأفغانستان »، وعلى الأخص جمهورية «باكستان » الاسلامية ، نتيجة للملجأ الذى توفره لمئات الألوف من الشعب الأفغانى من : شيوخ، ونساء ، وأطفال نزحوا بفعل الاحتلل العسكرى السوفياتى ،

واذ يؤكد أن الاحتلال السوفياتى لـ«أفغانستان » هو انتهاك لاستقلالها ، واعتداء على حرية شعبها ، وخرق فاضح لجميع المواثيق والأعراف الدولية ، كما أنه تهديد خطير للسلم والأمن في المنطقة ، وفي جميع أنحاء العالم ، فهو :

ا ـ يدين العدوان العسكرى السوفياتى ويشجبه ويأسف له بشدة لكونه خرقا فاضحا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية ، وبالدرجة الأولى ميثاق الأمم المتحدة التي أدائت هذا العدوان في قرارها رقم ي س ٢/٦ الصادر في ١٤ كانون الثاني / يناير عسل ١٩٨٠ وميثاق « منظمة المؤتمر الاسلامي » ويدعو جميع الشعب والحكومات في جميع أنحاء العالم الى

مواصلة ادانتها لهذا العدوان وشجبه ، لكونه عدوانا على حقوق الانسان وانتهاكا لحريات الشعوب لا يمكن تجاهله •

لجميع القوات السوفياتي المتمركزة فوق أراض المغانية » ويكرر موقفه من أن على القوات السوفياتي المتمركزة فوق أراض السوفيتية أن تمتنع عن القيام بأعمال الظلم والطغيان ضد الشعب الأفغاني وأبنائه المناضلين ، حتى رحيل آخر جندي سوفياتي عن أراضي « أفغانستان » ، وبحث جميع الدول والشعوب على تأمين الانسحاب السوفياتي بجميع الوسائل المكنة .

س ـ يدعو الدول الأعضاء الى عدم الاعتراف بالنظام الأفغانى غير الشرعى ، والى قطع العلاقات الدبلوماسية مع تلك البلاد ، الى أن يتم الانسحاب التام للقوات السوفياتية من أفغانستان .

٥ ـ يدعو جميع الدول الاعضاء الى وقف جميع المعونات ، وجميع أشكال المساعدة المنوحة للنظام الافغاني الحاضر من قبل الدول الاعضاء .

7 \_ يحث جميع الدول والشعوب في جميع انحاء العالم على دعم الشعب الأفغاني ، وتقديم المعونة له ، واسعاف اللاجئين الذين ابعدهم العدوان عن بيوتهم .

٧ ـ يوصي جميع الدول الأعضاء بان تؤكد تضامنها مع الشعب الأفغاني في نضاله العادل من أجل صون دينه واستقلاله الوطني ، وسلامة أراضيه ، واستعادة حقه في تقرير مصيره .

٨ ـ يعلن بجدية تضامنه التام مع الدول الاسلامية المجاورة لدرافغانستان »ضد أى تهديد لأمنها ورفاهيتها ويدعو دول المؤتمر الاسلامى الى أن تدعم بصورة جازمة ، وتقدم كل تعاون ممكن لهـــنه الدول فى جهودها الرامية الى صون سيادتها واستقلالها الوطنى وسلامة أراضيها صيانة كاملة ،

٩ ـ يفوض الأمين بتسلم تبرعات من الدول الأعضاء والمنظمات والأفراد ، ودفع الأموال للسلطات المعنية بناء على توصية لجنة من ثلاث من الدول الأعضاء ، يشكلها هو نفسه بالتشاور مع الدول المعنية .

۱۰ ـ يدعو الدول الأعضاء الى أن تدرس ـ عن طريق الهيئات المناسبة ـ عدم الاشتراك فى الألعاب « الأولمبية » التى ستجرى فى « موسكو » فى تموز/ يوليو ١٩٨٠ حتى يذعن الاتحاد السوفياتى لدعوة المؤتمر الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، وكذلك دعوة المؤتمر الاسلامى ويسحب جميع قواته فورا من «أفغانستان»،

۱۱ ـ يفوض الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى بان يتابع تنفيذ هذه القرارات وان يرفع تقريرا حول ذلك الى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية ٠

#### استمرار المقاومة الشعبية

رغم كل هذا الاستنكار العالمي والمقاومة الشعبية فمازالت القوات السوفيتية تتدفق على « أفغانستان »

ونظم في «كابل» في شهر فبراير اضراب عام فقد اغلق التجار الافغان حوانيتهم ولزم عمال المكاتب منازلهم احتجاجا على الوجود السوفيني ، وقامت معارك ضارية في «جلال اباد» و «كاما» بالقرب من الحدود « الباكستانية » ، وأخضدت أعداد من القوات النظامية في الانضمام الى قوات الشوار ، واستمرت معارك الثوار مع القوات النظاميسة والسوفيتية ، وتزايدت أعمال العنف والاضرابات والمعامة ، مما دفع حكومة العميل «كارميل» الى العاصمة «كابل» وامتدت الاشتباكات الى صفوف العاصمة «كابل» وامتدت الاشتباكات الى صفوف المجلس الحاكم ، مما أدى الى مصرع شقيق المجلس الحاكم ، مما أدى الى مصرع شقيق «كارميل» ،

وقد بدأت القوات السوفيتية التى وصل عددها

الى ما يقرب من ٨٥ ألف جندى فى بناء ثكنات لجنودها فى « أفغانستان » منذ شهر مارس ، وأخذ الجنود السوفيت فى شن هجوم على معاقل الثوار ، وهاجمت طائراتهم مراكز المقاومة فى الشام الشرقية ، واستخدمت القوات الشرقى والمقاطعات الشرقية ، واستخدموا كل أسلحة الدمار الكيميائية ، حتى قال مراسل صحيفة « واشنطن الكيميائية ، حتى قال مراسل صحيفة « واشنطن مادة شبيهة بالنابالم ، مصنوعة على شكل كرات صغيرة عندما تنطلق من المصواريخ التى تحملها طائرات الهليكوبتر ، تلتصق بالحيوانات وبالفلاحين وبالمناديل التى تختمر بها الفلاحات ، ويلتقطها وخلال دقائق تبدأ عملية التأكسد وتنفجر ازالتها، وخلال دقائق تبدأ عملية التأكسد وتنفجر الكرات التى تبدو بريئة ، وتشتعل نارا .

هذا هو خلاصة الموقف المتدهور في «أفغانستان» نتيجة للهجمة السوفيتية الغادرة ، التي تعمل لابادة الشعب « الأفغاني المسلم » ، والتي لم تستطع رغم أسلحتها المتطورة من الاستيلاء الا على المناطق من السهلة ، حيث الطرق المعبدة ، مثل الطيريق من «كابل » الى «غزنة » ، و «قندهار » و «هراة » بينما لم تستطع الوصول الى المناطق الصعبة ، مثل بينما لم تستطع الوصول الى المناطق الصعبة ، مثل « بكتيا » في الجنوب ، و « بدخشان » في الشمال

والمنطقة الوسطى « هزار جات » ومنطقة « بانجشير » و « كوهستان » و « كونار » وتكو نت فى العاصمة جماعات فدائية ، هدفها اغتيال الجنود السوفيت وعملائهم من أتباع « كارميل » ونجحوا فى اغتيال أعداد كبيرة ، ففى ١٤ سبتمبر ١٩٨٠ أعلنت « الجبهة الوطنية الاسلامية لأفغانستان » أن « فايز محمد » وزير شئون الحدود الأفغانى واثنين من كبار المسئولين الأفغان قد لقوا مصرعهم خلال هجوم شنه الثوار أثناء القائه خطابا فى اجتماع عام فى « زدران » باقليم « باكتيا » ،

ومازالت محاولات الثوار لاغتيال أعضاء الحزب الحاكم مستمرة ، ومأزال السوفيت يستعرضون قواتهم في « أفغانستان » متناسين أن ارادة الشعوب أقوى من أسلحتهم ووسائل دمارهم ·

وشعب أفغان القوى ، لا يطلب الا تأييد شعوب العالم له وامداده بالسلاح ، وعلى شعوب العالم الاسلامى الواجب الأكبر في مساندة شعب «أفغانستان» المسلم ضد هذه الهجمة الملحدة على الاسلام ونذكر مسلمى العالم بأن أفغانستان ليست أول دولة اسلامية يحتلها الاتحاد السوفيتي بقوة السلاح ، بل هي الدولة السابعة، فقد سبق أن احتل ست دول اسلامية، منذ قيام الثورة الشيوعية عام ١٩١٧ ، وهذه الدول

تكون ست جمهوريات من الجمهوريات الأربع عشرة التى يتكون منها الاتحاد السوفيتى ، وهى جمها وريات : «قازخستان » و « تركستان » و « أزبكستان » و « طاجستان » و « كيرغيزتان » و « أذربيجان » •

وعلى بقية الشعوب المسلمة أن تستيقظ قبل أن يجرفها طوفان الالحاد ، والله من ورائهم محيط •

#### المراجع العربية

١ \_ دائرة المعارف الاسلامية

ابراهيم زكى جورشيد وأخرون

۲ ـ الكامل في التاريخ
 لاين الأثير

٣ \_ تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة د. أحمد السعيد سليمان

ع \_ أفغانســتان

حسن جوهر وآخرون

٥ \_ أفغانســتان

د . محمد عبد المنعم الشرقاوي وآخرون

تفغانستان بين الامس واليوم
 أبو العنين فهمي محمد

٧ \_ فت وح البلدان ٠ للبلذري

۸ ـ قتمة البيان في تاريخ الأفغان .
 السيد / جمال الدين الافغاني

۹ معجم البلدان
 یاقوت الحموی

- ١٠ زعماء الاصلاح في العصر الحديث ٠
  - أحمد أمين
  - ١١ المجددون في الاسلام ٠

عبد المتعال الصعيدي

- ١٢ ـ تاريخ الدولة الاسلامية بآسيا وحضارتها
  - د . أحمد محمود الساداتي
    - ١٣ ـ الدعوة الى الاسلام

سير توماس · وأرنولد ( ترجمة الدكتــور حسن ابراهيم حسن وآخرون )

- 12 تاريخ الاسلام السياسي
- د حسن ابراهیم حسن
  - ١٥ تاريخ الاسلام في الهند
  - د عبد المنعم النمسر
    - ١٦ \_ مجلة السياسة الدولية •

الأعداد « ٥٩ ، ٦٠ » لسنة ١٩٨٠

- ١٧ مطبوعات ونشرات سفارة أفغانستان بالقاهرة ٠
- ۱۸ مطبوعات ونشرات وكالة الاتصال الدولى للولايات المتحدة الأمريكية ·
  - ١٩ \_ طبقات المفسرين ٠

جلال الدين السيوطي • بتحقيق على محمد عمر

#### المراجع الافرنجية

- 1 History of the Afghans J. P. Perrier
- لندن سنة ١٨٥٨ م
- 2 History of Afghanistan C. B. Malleson
- لاهور سنة ١٨٧٨ م
- 3 Notes on Afghanistan H. G. Roverty
- لندن سنة ١٨٨٠ م
- 4 Afghanistan between East and West.

واشنطن

Frank Peter G.

- 5 A. History of Afghanistan Sikes Sir Percy
- سنة ١٩٤٠
- 6 Ahmed Shah Durrani, Father of modern Afghanistan
   Gande Singh.

نيويورك سنة ١٩٥٩

7 — History of Aghanistan War. J. W. Kaye.

لندن سنة ١٨٧٩

8 — Causes of the first Afghan War. Durand

لندن سنة ١٨٧٩

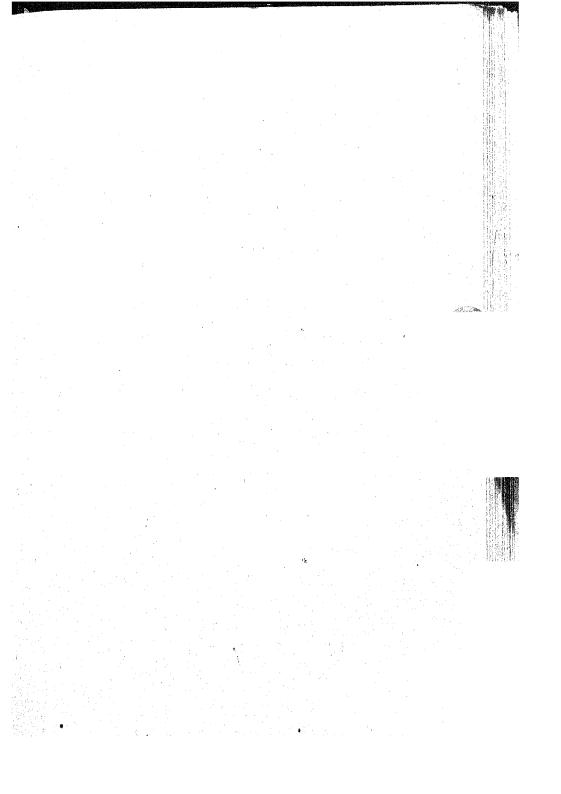

فهارس السكناب

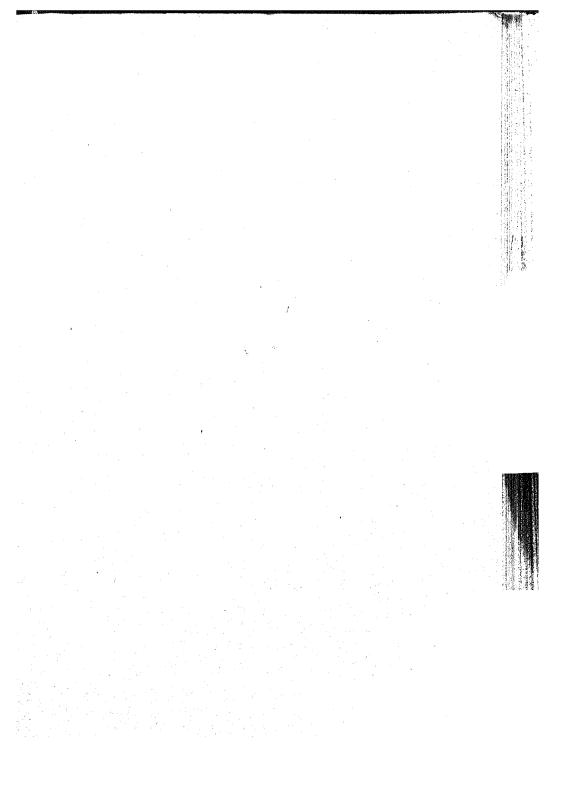

#### فهرس الاعلام

انو شیروان ۲۰ (1) ايوب خان ٦٣ ابا حاتم محمد بن حيان التميمي ( w) بابر ظهير الدين ٣٥ - ٣٦ - ٣٧ -الامام ابا حنيفه ٤١ ابا زید البلخی ۲۲ ٣٨ ابا سليمان الجوزجاني ٤١ بابراك كارميل ٩٤ – ٩٥ – ١٠٩ – ابا سلیمان محمد بن معشر ٤٢ 177 - 170 - 117 - 11. بافولوفسكي ١٠٥ – ١٠٧ ابا على محمد سورى ٢٩ یاتشه سقا ۲۷ – ۲۸ – ۲۹ اما معشر جعفر البلخي ٤٣ بشار بن برد ٤٣ ايا القاسم الكعبى ٢٢ برهان الدین ربانی ۷۹ – ۸۰ ابراهیم اللقانی ۷۷ - ۷۹ 14. - 47 - 11 ابراهيم المجددي ٩٦ بهرام شاه ۲۸ – ۲۹ ابن سينا ٤٣ بهرام کور ۱٦ ابو سعید بن محمد ۳۵ احمد شاه ٥ - ١١ - ٥٠ - ٥١ بیر محمد ۳٤ الاحنف بن قيس ٢٢ ـ ٢٣ ( <sup>"</sup> ) أديب اسحق ٧٩ تاج الدولة خسرو ٢٨ الاسكندر الاكبر ١٤ - ٨٤ الخديو توفيق ٨٠ - ٨١ ارنست رینان ۸۳ – ۸۶ تورمانا ١٦ الخديو اسماعيل ٧٧ - ٧٨ - ٧٩ تیمور شاه ۵۱ – ۵۲ – ۵۸ A) - A. \_ تيمور لنك ٣٤ - ٢٦ اسماعيل الصفوى ٣٦ - ٣٨ اعظم خان ۲۰ ( ج ) الاقرع بن حابس ٢٣ حلال الدين خوارزم ٣٢ اكبر خان ٦٠ حلال الدين الفورى ٣١ اکدای ۳۳ جمال الدين الافغاني ٧٤ - ٧٥ -البتكين ٢٦ - A. - V9 - VA - VV - V7 امان الله خان ٦٥ - ٦٦ -- 1 A - 1 A - 0 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A - 1 A 79 - 71

سيف الدين سوري ٢٩ سيف الدين محمد ٣٠ ( ) شاه بك ارغون ٤٧ شاه جهان ٤٧ شاه خلیل ۳۶ شاہ رخ ۳۲ 🗕 ۲۸ شاه زاده ایوب ۵٦ شاه محمود بن تيمور ٥٣ ـ ٥٤ -0Y - 00 شاه ولى الدين خان ٦٨ شجاع الملك ٥٤ \_ ٥٥ \_ ٧٥ شریف باشا ۸۱ شلو میرجی ۳۰ شهاب الدين محمد ٣٠ شير على ٨١ (ض) ضیاء خان ناصری ۱۱۹ ( d ) طاهر بن الحسين ٢٥ طهماسب ۲۸ - ۳۹ (ظ) ظهير الدين بابر ٤٧ (ع)

> عارف بن ابی تراب ۸۱ عباس الثانی ۷۹ عبد الله بن بشر ۲۲ عبد الله بن عامر ۲۲ عبد الله الانصاری ۱۱ ـ ۲۲

11 - 4+ - A9 - AA - AY جنکیز خان ۳۲ جوهر شاه ٤٨ (ح) حبيب الله خان ٦٤ الحجاج بن يوسف ٢٣ حسن عاصم ٨٤ حسین بیقر ۳۵ – ۶۸ حسین فهمی ۷۷ – ۷۷ حفيظ الله أمين ١٢ - ٩٤ -- 1·1 - 1·7 - 1·1 11. - 1.9 ( 4 ) خوست محمد ۵۵ ـ ۵٦ ـ ۵۸ YO - 77 - 7. - 09 (ر) رشيد الدين الوطواط ٤٣ **(** ; ) قرمان شاه ۵۲ ـ ۵۳ ( w) مابور الثاني ١٤ ـ ١٥ مام میرزا ۳۸ سبکتکین ۲۵ ـ ۲۲ سعد زغلول ۷۷

الوكس ١٤

سليم الحنحوري ٧٩

سمندر خان ۵۳

سيف الدين حسن ٣٣

حمليم النقاش ٧٩

عدد الرحمن بن سمره ۲۲ عيد الرحمن الجامي ٤٤ عدد الرحمن خان ٦٢ - ٦٣ - ٦٤ السلطان عبد الحميد ٧٩ السلطان عبد العزيز ٧٦ الشاه عيد العظيم ٨٧ عبد الكريم سليمان ٧٧ عيد الملك بن نوح الساماني ٢٦ عثمان بن عفان ۲۲ - ۲۳ - ۷۷ عز الدين حسين ٢٩ - ٣١ علاء الدين خوارزم ٣١ - ٣٢ علاء الدين حسين ٢٩ - ٣٠ على بن ابي طالب ١٢ - ٤٦ عمر بن الخطاب ٢٢ عناية الله ٦٧ (غ) غلب الدين حكمتيار ٩٦ غياث الدين محمد ٣٠ ـ ٣١ £V - £7 (ف) فارها ميهرا ٥ قايز محمد ١٢٧ فتح جنك ٥٧ فتح خان ٥٤ \_ ٥٥ \_ ٥٦ \_ ٥٨ فتح على ٥٦ فخر الدين بن مسعود ٣١ فيروز ١٦

(ق)

قطب الدين محمد ٢٩

قورش ۱۳

( 也 ) کارتر ۱۱۹ كامران ٣٨ \_ ٥٥ \_ ٥٦ \_ ٧٥ کدرا ۱۵ کانیشا ۱۶ کول ۲۱ (م): الخليفة المأمون ٢٥ محمد أفضل ٦٠ محمد أعظم ٦٠ - ٧٥ محمد بن الازهر ٢٤ محمد بن سوری ۲۹ محمد داود ۹۳ - ۹۶ محمد ظاهر شاه ۲۹ - ۹۶ محمد عبده ۷۷ ـ ۷۷ ـ ۹۹ .  $\lambda \lambda - \lambda \lambda - \lambda \lambda - \lambda \lambda$ محمد غوره ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ محمد نادر خان ٦٤ محمد هاشم ۷۰ محمد يعقوب ٦١ محمود الغزنوى ١٣ - ٢٧ - ٢٩ -2V - 24 مكحول بن ابى مسلم ٤١ الخليفة المعتصم ٢٤ مهراكولا ١٦ ميرزا على ٨٧ ( i) نادر خان ۲۸ – ۲۹ نادر شاه الافشاري ٤٩ - ٥٠ ناصر میرزا ۳۲

ناصر الدین شاه ۸۲ ـ ۹۰ نصر بن أحمد السامانی ۲۵ نوبار ۷۸ نور تراقی ۹۳ ـ ۹۶ ـ ۱۰۵ ( ه. )

همايون ٣٨

( ی یار محمد ۵٦ یعقوب بن صنوع ، یعقوب محمد ۲۲ سم ۲۳

#### فهرس البلدان

باکستان ۸ ـ ۹۲ ـ ۱۱۰ ـ (1)177 أريانا ١٤ بانجشير ١٢٦ الاتحاد السوفيتي ٨ ـ ٩ ـ ٢ ـ ٢ ـ البحرين ١١٥ - 1 - - 90- 95 - 98 - 97 (بخاری) ۵۲ \_ ۱۳ \_ ۱۳ - 110 - 118 - 11. - 1.4 بدخشان ۱۱۵ – ۱۲۲ 114 - 178 - 119 بروان ۲۰ الاردن ١١١ ــ ١١٥ بست ۲۳ ازیکستان ۱۲۸ بشاور ٣٣ ـ ٣٧ ـ ٤٥ ـ ٥٩ ـ اذريجان ١٢٨ 77 الاستانة ٧٧ بغداد ۳۲ استانبول ٧٦ ىغالان ١٢ اسعد اباد ۷۶ بکتریا ۱۶ ـ ۱۵ اسلام اباد ۱۲۰ بليخ ١١ - ١٢ - ١٤ - ١٥ -العراق ٣٢ ـ ٣٤ ـ ٣٦ ـ ٣٧ ـ 17 - 77 - 70 - 77 07 - 01 - 71 ( <sup>"</sup> ) المانيا ٦٦ انجلترا ٥٩ \_ ٦٠ \_ ١١ \_ ٥٥ \_ تاخار ۱۱۳ Y+ - 7V - 77 ترکستان ۳۲ ـ ۵۲ ـ ۱۳۸ ایران ۸ - ۹ - ۲۲ - ۲۷ - ۳۱ -ترکیا ۲۶ - ۲۲ - ۷۰ 77 - 78 تونس ۱۱۵ أيطاليا ٦٦ – ٦٨ (چ) (· · · · ) جرجان ۲۷ جلال اباد ۱۲ ـ ۵۸ ـ ۲۱ - ۶۶ -اكتيا ٢٤ ـ ١١٢ ـ ١١٩ ـ ١٢١ ـ ٢٢١ـ 170 - 110 - 1.2 - 77 177 جيبوتي ١١٥ باكثبتاني ١١٩

```
(ض)
                                           (ح)
                  الضحاك ٢٠
                                           حيدر اباد ۸۱ - ۸۲
           (ط)
                                           (خ)
                طاجستان ۱۲۸
       طیرستان ۲۵ – ۲۱ – ۲۷
                                                خان اباد ۱۱۳
                                 خراسان ۱۱ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۵ -
                طخارستان ٤٣
                                 - 40 - 40 - 47 - 47
           (ع)
                                                  TA - T7
             العراق ٧٠ ــ ١١٥
                                            ( 4 )
                  عمان ١١٥
                                            دولة الامارات ١١٥
           (غ).
                                              دلهی ۳۲ - ۵۱
             غازی لوجاد ۱۱۹
                                            (c)
                غرجستان ۲۸
                                                 روالبندي ٦٥
                 غردوان ۳۲
                                                    الري ٢٦
  غزنة ١٢ ـ ٢٢ ـ ٢٤ ـ ٢٥
                                           (;)
   T. - 19 - 11 - 17 - 77
                                                    زایل ۱۶
      177 - 01 - 77 - 77
                                                  زىلستان ۲۲
          (ف).
                                                  زدران ۱۲۷
   فارس ۲۷ ـ ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۳
                                         ( س ) 🤄
                      ٨٨
                                             سان بطرسبرج ٨٦
                   فرنسا ٦٦
                                       سجستان ۲۲ – ۳۷ – ۳۸
                  فرباب ۱۲
                                                  مستان ۳۵
           (ق)
                                              السعودية ١١٥
               قازخستان ۱۲۸
                                             سلیمان کوه ۳۶
                 القاهرة ٧٧
                                             السند ۳۱ ـ ۳۷
                   قطر ۱۱۵
                                           ( ص )
قندهار ۱۱ ـ ۱۵ ـ ۱۸ ـ ۲۶ ـ
                                              الصومال ١١٥
- TX - TY - TO - TE - TT
                                          الصين ٨ _ ١٧ _ ١٩
- 02 - 01 - 0+ - 29 - 79
```

```
المغرب ١١٥
                                 -71 - 7 - 09 - 0Y - 07
                     مكة ٧٤
                                 147 - 117 - 77 - 77 - 77
   الملتان ٢١ - ٣٤ - ١٥ - ٢٥
                                           ( 4)
           موسكو ١٢٠ - ١٢٤
                                 - TT - T1 - T1 - 9 ( L.)
                   میمنه ۱۲
                                 - 40 - 45 - 47 - 40 - 75
          ( ů)
                                 - EV - EO - MA - MV - M7
            ننکرهار ۱۲ - ۲۶
                                 -01-07-08-01-29
                نورستان ۱۰۶
                                 - 77 - 77 - 71 - 7. - 09
                 نيسابور ٢٥
                                 -1.0 - 75 - 79 - 77 - 77
                                 - 11r - 11. - 1.4 - 1.A
          ( A )
                                         177 - 170 - 110
                    هده ۱۹
                                                   كاشغريا ١٤
هـراة ١١ ـ ٢٥ ـ ٢٦ ـ ٢٩ --
                                                  کافرستان ٦٣
- 70 - 75 - 77 - 77 - 7.
                                                     کاما ۱۲۵
- 20 - 22 - 71 - 77 - 77
                                                   کشمیر ۵۱
- 07 - 01 - 0 - 19 - EY
                                                     کلکتا ۸۲
- 1 - 2 - 70 - 77 - 77 - 09
                                                    کوتار ۱۲۲
              117 - 117
                                                 كوهستان ١٢٦
               هزارجات ۱۲۲
                                                  الكويت ١١٥
  الهند ۱۱ ـ ۲۲ ـ ۳۰ ـ ۳۱
                                               کیر غیزتان ۱۲۸
- 7- - 09 - 07 - 77 - 77
                                           ( ( )
                      72
                                         لاهور ۳۱ - ۳۸ - ۵۱
           (و)
                                                  لبنان ۱۱۵ .
          الولايات المتحدة ١١٥
                                            ( p )
                                             مرغاب ۵۱ – ۱۲
           وليام ماكنكتن ٦٠
                                               مرو ۱۱ -- ۹۲
           (0)
                                          مزار شریف ۱۲ – ۲۰
                    يلدز ٦٩
                                    بصر ۲۳ - ۷۷ - ۸۲ - ۱۱۵
```

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مقسدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبذة عامة عن أفغانستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وتاريخ أفغانستان القديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الآثار القديمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . أولا : آثار ما قبل التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 <b>1 V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · ثانيا : آثار ما قبل الاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (TT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · التاريخ الاسلامي لافغانستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الدولة الطاهرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الدولة الصفارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الدولة السامانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الدولة الغزنوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الغوريون في أفغانستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الغزو المغسولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تيمورلنك والتيموريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فضل أفغانستان على الحضارة العربية الاسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The same of the sa | "الاتار الاسلامية في أفغانستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (20-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المنشأة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاسرة الدرانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أحمد خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | and the contract of the contra |
| ۵١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | و المعامل المع |
| ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | زمان شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| χw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاه محمود بن تيمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| صفحة.   |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| ٥٤      | شجاع الملك                                                |
| ۵۵      | العهد الثاني لمحمود بن تيمور                              |
| ΔA      | البيث الباركزائى                                          |
| ٥٨      | دوست محمد                                                 |
| ٦٠      | شیر علی                                                   |
| 77      | يعقوب خان                                                 |
| 77      | عبد الرحمن خان                                            |
| 7 £     | حبيب الله خان                                             |
| 70      | امان الله خان واستقلال أفغانستان                          |
| ٦٧      | باتشه سقا                                                 |
| ٦٨      | نادر خان                                                  |
| 79      | محمد ظاهر شاه                                             |
| (V,r)   | اهم الولايات والمدن الافغانية ومرادفها بالحروف اللاتينية  |
| ٧٤      | جمال الدين الأفغاني                                       |
| 9 7     | العلاقات السوفيتية _ الافغانية بعد الحرب العالمية الثانية |
| 9 7     | معاهدة الصداقة السوفيتية - الافغانية                      |
| 1.4     | الانقلاب السوفيتي في افغانستان                            |
| 114     | المقاومة الشعبية ورد الفعل العالمي                        |
| 111     | نص قرار مجلس الامن                                        |
| . 1 1 1 | نص قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة                    |
| 17.     | نص قرار المؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية                  |
| 170     | فی اسلام اباد ـ بنایر ۱۹۸۰                                |
|         | استمرار المقاومة الشعبية                                  |

رقم الايداع ٥٦٣٩ لسنة ١٩٨٠

مطبعة حسان

٢٤١ (١) شارع الجيش ـ القاهرة ت: ٨٣٣٥٤٠



Thereit Organization Collins Interest Cita Horary (C.CAL)

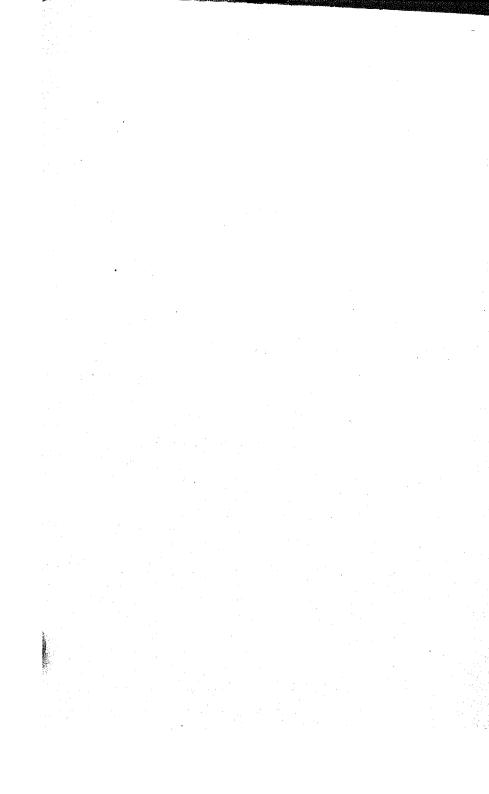

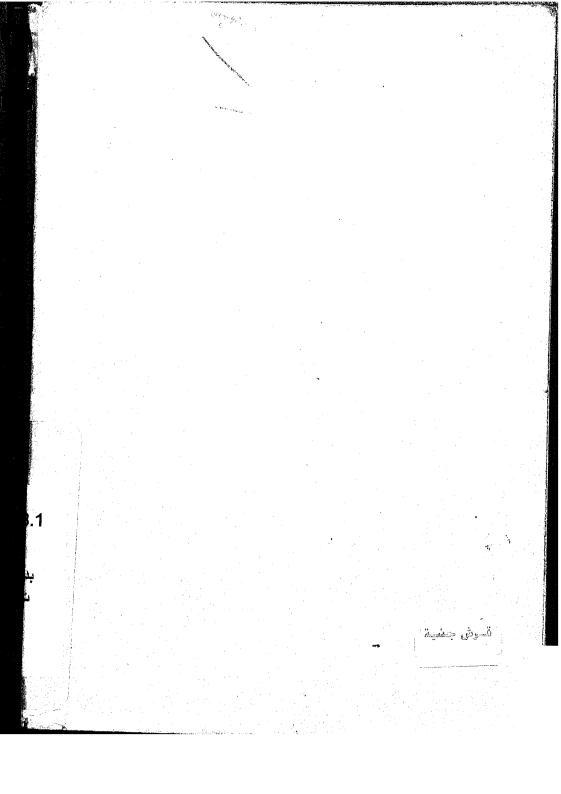